





## أريد ساقاً أقف عليها!

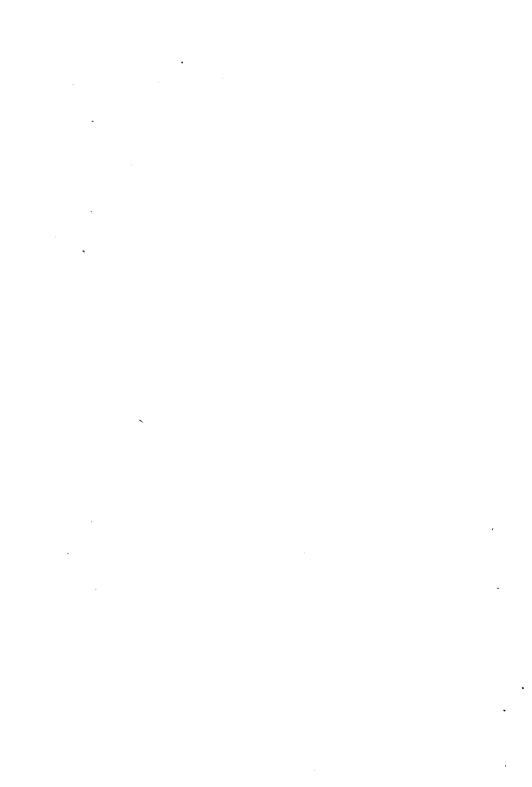

# أريد ساقاً أقف عليها!

تأليف أوليفر ساكس

> ترجمة رفيف غدار

مراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة





يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي

A Leg to Stand On

حقوق النرجمة العربية مرخّص بها قانونياً من الناشر

**PICADOR** 

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقّع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل. Copyright © Oliver Sacks 1984, 1991

All rights reserved

Arabic Copyright © 2009 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الطبعة الأولى

1430 هــ - 2009 م

ردمك 8-748-8-9953

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر



عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 785103 - 785103 (1-96+)

ص.ب: 5574-11 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961+) – البريد الإلكتروني: asp@asp.coni.lb

السوقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

يمسنع نسسخ أو اسستعمال أي جزء من هذا الكتاب يأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل المقوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسسيلة نشر أخرى بما فهها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم للشرون د.م.ل

التنضيد وفرز الألوان: أبيد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (1961+) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1961+)

## المحتوبات

| مقدِّمة       | 9   |
|---------------|-----|
| الحبل         | 15  |
| وأصبحت مريضاً | 39  |
| عالم الفسيان  | 111 |
| التتشيط       | 119 |
| الحلُّ بالمشي | 143 |
| النقاهة       | 159 |
| الفهم         | 209 |
| تعقبب 1991    | 231 |

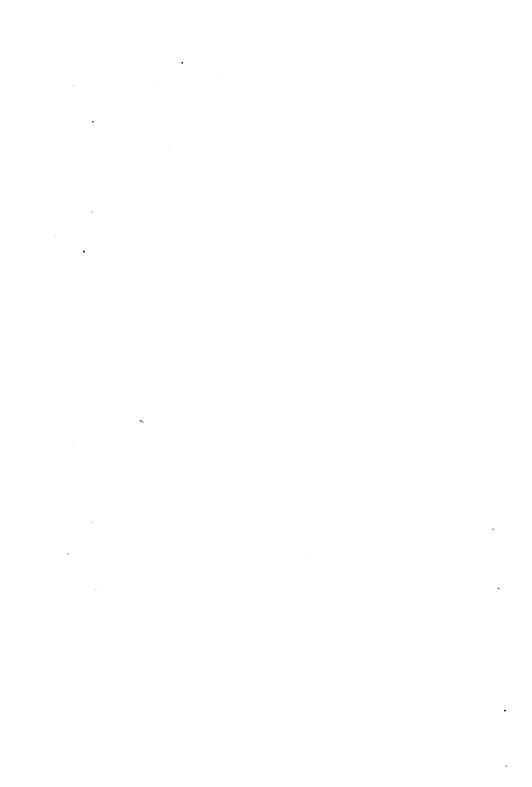

يدَعيى الطبّ دوما أن التجربة هي الاختبار لعمليّاته، وبالتالي فقد كان أفلاطون محقاً عندما قال إنه من أجل أن يصبح المرء طبيباً حقيقياً، لا بد أن يكون قد اختبر جميع الأمراض التي يأمل أن يعالجها وجميع الحوادث والحالات التي سيشخصها... سأثق برجل كهذا، لأن البقيّة يرشدوننا مثل الشخص الذي يرسم البحار والصخور والموانئ بينما يجلس إلى طاولته، ويدير سفينته بأمان تام. اقذف به في المشهد الحقيقي وستجده لا يعرف أين يبدأ.

مونتيني، "مقالات 3.13"

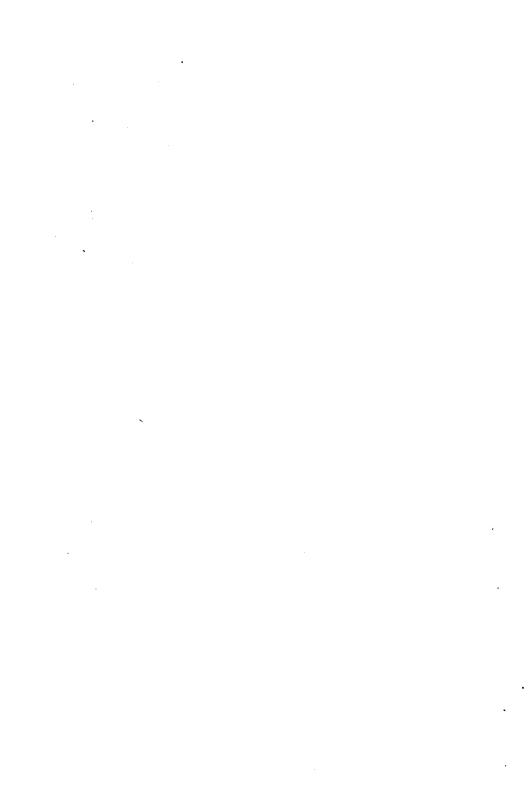

#### مقدِّمة

كـــتب ثوم غون بقوة عن "مناسبات" الشّعر. والعلم له مناسباته بقــدر الفــن تماماً: أحياناً استعارة حلم مثل ثعابين كيكيول، وأحياناً تشبيه، مثل تفاحة نيوتن، وأحياناً حدث واقعي، أو الشيء في حدّ ذاته، الــذي ينفجــر فجـاةً في أهمية غير مُتخيَّلة، مثل صرحة أرخميدس في حوض استحمامه "وجدها!". كل مناسبة كتلك هي بمثابة "وجدها!" أو بمثابة تجلُّ.

إنّ مناسبات الطبّ هي وليدة المرض، أو الإصابة، أو المرضى. أما مناسبة هذا الكتاب فهي إصابة غريبة، أو على الأقلّ إصابة ذات تأثيرات غريبة، ناتجة عن حادثة في حبلٍ في النرويج. كطبيب محترف، لم أختبر نفسي أبداً كمريضٍ من قبل، ووجدت نفسي، بعد الحادثة، طبيباً ومريضاً في الوقت نفسه. كنت قد تخيّلت أنّ إصابتي (حرحاً وحيماً، ولكن غير معقّد لعضلات وأعصاب إحدى ساقيً) بسيطة وروتينية، ولكنني دُهيشت لعمق تأثيراتها: نوع من شلل وانسلاخ الساق، اختر لها إلى بحرد "شيء" بدا غير مرتبط بي: هاوية من الساق، اختر لها إلى بحرد "شيء" بدا غير مرتبط بي: هاوية من وانتابتني مخاوف بأني لن أسترد عافيتي أبداً. وجدت الهاوية رعباً والشفاء عجباً، وأصبح لديّ، منذ ذلك الحين، إحساسٌ أعمق بالرعب والعجب الكامنين خلف الحياة والمحجوبين، إن صحّ التعبير، خلف المظهر السطحي المعتاد للصحة.

متحيّراً ومنسزعجاً بشدّة من هذه التأثيرات الغريبة - الرنين المركزي، إذا جاز التعبير، لإصابة محيطية - ومفتقداً إلى طمأنة ملائمة من طبيبي الخاص، فقد كتبت لل العالم النفسي العصبي البارز أ. ر. لوريا في موسكو، الذي كتب إلي في سياق ردّه: "إنّ متلازمات كستلك ربما هي شائعة، ولكنها موصوفة على نحو نادر جداً". عندما شُسفيت من إصابتي، وعدت إلى ممارسة مهنتي كطبيب، وجدت أنّ ما قالمه كان صحيحاً بالفعل. لقد عاينت على مدى السنوات بضع مئات من المرضى عانوا جميعاً من اضطرابات غريبة "لصورة الجسم معنات من المرضى عانوا جميعاً من اضطرابات غريبة "لصورة الجسم body-image" و"أنا الجسم body-ego" محددة عصبياً ومشابحة أساساً لإصابتي. إنني أناقش هذا العمل ونتائجه بإيجاز في الفصل الأحير من هذا الكتاب، و آمل أنني سأنشر دراسةً مفصلة عن الموضوع لاحقاً.

هكذا فإن العديد من الأفكار الرئيسية تتمازج هنا: الظواهر النفسية العصبية والوجودية الخاصة المرتبطة بإصابتي وشفائي، ومسألة كوني مريضاً وعودتي لاحقاً إلى العالم الخارجي، وتعقيدات علاقة الطبيب والمريض وصعوبات الحوار بينهما، لا سيّما في أمرٍ محيِّر لكليهما، وتطبيق اكتشافاتي على مجموعة كبيرة من المرضى، وتأمُّل نتيجة ومعنى تلك الاكتشافات؛ وقد قاد كل ذلك في النهاية إلى نقد لعلم الأعصاب الحالي، وإلى رؤية لما قد يكون عليه علم أعصاب المستقل.

لم يحدث هذا الأمر الأخير إلا بعد عدة سنوات لاحقة. كانت مناسبته رحلة طويلة بالقطار من بوسطن إلى نيويورك، عندما قرأت كتاب هنري هيد الرائع، دراسات في علم الأعصاب (1920): كانت رحلته مشابحة حداً لرحلتي، بدءً من دراسة التأثيرات لعصب مقطوع فسيه إلى المفاهيم الأعمّ لصورة الجسم وموسيقى الجسم. كُتبُ فصلي

الأخــير على حبل في كوستاريكا، مكملاً سلسلة الأسفار التي بدأت على ذلك الجبل المشؤوم في النرويج.

لا تُعرَض مادة هذا الكتاب بصورة منهجية إلا في الفصل الأخير. يمكن اعتبار الكتاب نوعاً من الرواية العصبية أو القصة القصيرة، ولكنها قــصة يكمن أساسها في التجربة الشخصية والحقيقة العصبية، مثل تلك السيّ رواهـا لنا لوريا في كتابه، الرجل ذو العالم المحطّم، وفي "سيّره العصبية" الأحرى.

كان لوريا مصدر عون وتشجيع عظيمين لي في كل هذا، حيث حظيت بفرصة التراسل معه من العام 1973 إلى حين وفاته في العام 1977. كان من ضمن ما كتبه لي: "أنت تكتشف حقلاً جديداً كلياً... انشر مشاهداتك رجاءً. سيفعل هذا شيئاً لتغيير المقاربة البيطرية للاضطرابات المحيطية، ولفتح الطريق لطب أعمق وأكثر إنسانية". إلى الراحل أ.ر. لوريا، الرائد لطب أحدث وأعمق، أهدي هذا الكتاب ذاكراً إياه بامتنان.

لندن ونيويورك أوليفر ساكس

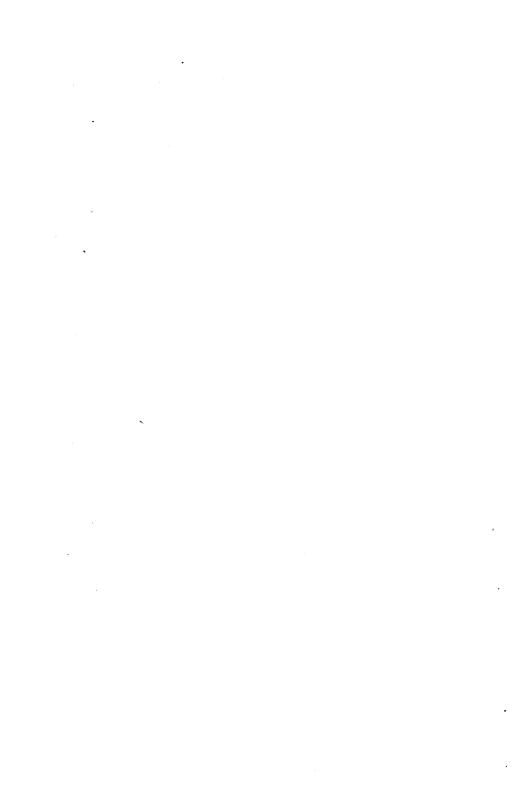

### I. الجبل

لسيس في هذا العالم ذي الصمت اللامحدود أي شيء مضياف: فقد استقبل الزائس على مسؤوليته الخاصة، أو بالأحرى هو بالكاد استقبله، واحتمل اختراقه لمعاقله بأسلوب لا يبشر بخير: لقد جعله مدركاً لستهديد القسوى العناصرية، وهو تهديد ليس عدائياً حتى، ولكنه معيث على نحو مجرد.

توماس مان، الجبل السحري

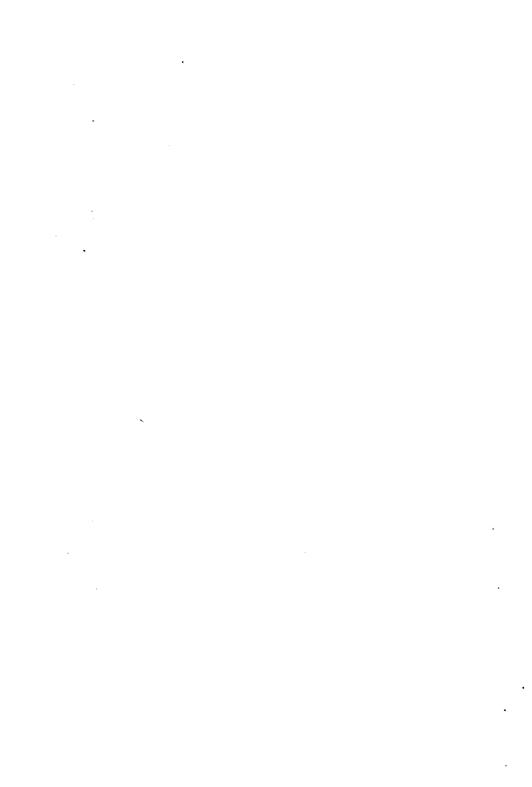

#### الجبل

بدأ نهار السبت الرابع والعشرين من الشهر كئيباً وملبّداً بالغيوم، ولكن كان هناك بشير بطقس جيد لاحقاً خلال اليوم. بإمكاني أن أبدأ تسلّقي باكراً، عبر البساتين المنخفضة والغابات، مقدِّراً أنني سأصل إلى قمّة الجبل عند الظهر. لعلّ الطقس حينها يكون صافياً، ويكون هناك منظرٌ رائع من القمّة: كلّ الجبال الأقلّ علوّاً تحيط بي، منحدرةً إلى زقاق هاردينجر البحري، والزقاق البحري الرائع نفسه ظاهراً بأكمله. يقترح "التسلّق" عادةً صخوراً متدرّجة الارتفاع، وحبالاً. ولكنه هنا لم يكن كذلك. كان مجرّد طريق حبلي شديد الانحدار، ولهذا لم أتوقّع أي يكن كذلك. كان محرّد طريق حبلي شديد الانحدار، ولهذا لم أتوقّع أي مسلكل معيّنة أو صعوبات. كنت قوياً كالثور، في عنفوان الشباب، وتطلّعت إلى المشي باطمئنان وسرور.

سرعان ما وحدتُ نفسي أتأقلم وأخطو خطوات واسعة من دون صعوبة أو تردد؛ خطوات واسعة مطواعة ومتأرجحة بحتاز الأرض بسرعة. كنت قد بدأتُ قبل الفجر، وعند السابعة والنصف كنت قد صعدت، ربما، حتى ستمئة متر تقريباً. كانت السدم الباكرة قد بدأت تنقشع بالفعل، ووصلتُ الآن إلى غابة صنوبرية تباطأت فيها خطواتي، بسبب الجذور العقدية في الطريق وأيضاً لأنني كنت مفتوناً بعالم الحياة النباتية الصغير المحتمي في الغابة، وكنت أقف دوماً لأفحص نبتة سرخس جديدة، أو طحلباً، أو أشنة. مع ذلك، فقد كنت أحتاز الغابة بعد التاسعة بقليل، ووصلت إلى المخروط العظيم الذي شكّل الجبل بعد التاسعة بقليل، ووصلت إلى المخروط العظيم الذي شكّل الجبل بعد التاسعة فوق الزقاق البحري حتى ألف وثماغنة متر تقريباً. وشدّ ما

كانــت دهشتي عندما وجدت سياجاً وبوابّة عند تلك النقطة، وكان على البوّابة لافتة أكثر إدهاشاً:

#### احترس من الثور!

مكتوبة باللغة النرويجية، وبالنسبة إلى أولئك الذين قد لا يُحسنون النـرويجية، كانـت هناك صورة مضحكة إلى حدٌ ما لرجلٍ يُقذَف في الهواء.

تسوقّفت، وتفحّصت الصورة، وحككت رأسي. ثور؟ على هذا الارتفاع؟ ما الذي سيفعله تُورٌ هنا؟ أنا لم أرَ حتى حروفاً في المراعي والمــزارع في الأسفل. ربما كانت دعابةً من نوع ما، وُضعت هناك من قـــبَل القرويين، أو من قبَل متسلِّق سابق ذي روح دعابة غريبة. أو قد يكون هناك ثورٌ بالفعل يصطاف وسط مرعى جبلي شاسع، يقتات بالحــشائش المتناثرة وقصار الأشجار. حسناً، يكفى تخميناً! وإلى الأمام نحو القمة! كانت قد تغيّرت التضاريس مرة أخرى. كانت الآن حجرية جــداً مـع جلاميد ضخمة هنا وهناك. ولكن كانت هناك أيضاً تربة فوقية خفيفة مُوحلة في أماكن لأنَّ الطقس كان ماطراً في الليل، ولكن مـع الكثير من الحشائش والقليل من الشحيرات القصيرة؛ ما يكفي من العلف لحيوان لديه الجبل كله ليرعى. كان الطريق أكثر انحداراً بكثير ومُعلِّماً حيداً، بالرغم من أنني شعرت أنه لم يكن مستخدَماً كثيراً. لم تكن بالضبط بقعة عامرة من العالم، حيث لم أر أيّ زائرين غيري، وتخييّلت أنّ القرويين كانوا مشغولين جداً بالزراعة والصيد وأنشطة أحرى ولا وقب لديهم ليتسلِّقوا الجبال المحلية من أجل المتعة فقط. أحسسن وأحسن. كان الجبل كله لي! إلى الأمام، وإلى الأعلى، بالرغم من أنني لم أتمكّن من رؤية القمّة، ولكنني قدّرت بأنني قد صعدت

بالفعال 900 متر تقريباً، وإذا كان الطريق أمامي شديد الانحدار فقط من دون أن يكون عويصاً، فبإمكاني أن أبلغ القمّة عند الظهر، كما كنت قد خطّطت تماماً. هكذا شققت طريقي، محافظاً على خطوة سريعة بالرغم من درجة التحدّر، شاكراً الله على نشاطى وقوة احتمالي، وعلى ساقيّ القويّتين المدرّبتين على مدى سنوات من التمرين القاسمي ورفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية. عضلتان رباعيتا الرؤوس قويتان، وحسدٌ قوى، وريح جيدة، وقدرة احتمال جيدة: كنت شاكراً لله على نعمه كلها. وإذا كنت أدفع نفسي إلى أعمال قوة بطولية، وسباحة طويلة، وتسلَّق طويل، فقد كانت تلك طريقتي لأشكر الله، وأستخدم الجسد القوي الذي منحني إياه. وحوالي الساعة الحادية عشرة، وحين كانت السدم المتنقّلة تسمح لي بالرؤية، استطعت أن ألمح قمّـة الجبل للمرة الأولى، ووجدت أنها لا تعلو عني كثيراً، وفكّرت في أنني سأبلغ القمّة عند الظهر. كانت لا تزال هناك بعض السدم الخفيفة المتـشبَّة هنا وهناك، والتي كانت تحجب الجلاميد أحياناً بحيث يصعب اكتشافها. بين الحين والآخر، كان الجلمود المغطّي جزئياً بالسديم يبدو أقترب منه أكثر. كانت هناك لحظات غامضة أقف فيها متشكَّكاً، بينما أتبيّن الأشكال المحجوبة أمامي... ولكن عندما رأيته، لم يكن غامضاً على الاطلاق!

لم تكن الحقيقة الواقعية لحظةً كتلك. كانت لحظةً خالية من كل غموض أو وهم. كنت قد خرجت لتوّي من السديم، وشرعت أمشي حول جلمود بحجم منزل، وقد التف الطريق حوله بصورة منعتني من الرؤية أمامي، لقد كان عجزي عن الرؤية أمامي هو الذي أتاح اللقاء. لقد دستُ فعلياً على ما كان منبطحاً أمامي: حيوان ضخم جاثم على

الأرض ومحسل بالفعل الطريق بأكمله، لقد كانت الكتلة الدائرية للصخرة سبباً في حجب وجوده بالكامل. كان ذا رأس ضخم أقرن، وجسم ضخم أبيض، ووجه كبير لبني اللون. جثم في مكانه غير متأثّر بظهوري، هادئاً بإفراط، باستثناء أنه أدار وجهه الأبيض الضخم نحوي. في تلك اللحظة، تغيّر، أمام عينيّ، متحوّلاً من رائع إلى رهيب تماماً. أخذ الوجه الضخم الأبيض ينتفخ وينتفخ، وأصبحت العينان المنتفختان الكبيرتان مشعّتين بالخبث. وازداد الوجه ضخامة طوال الوقت، حتى ظننت أنه سيدمّر الكون. أصبح الثور بشعاً، بشعاً إلى حدّ لا يُصدّق، بسشعاً في قوته، وضغينته، ومكره. وبدا الآن موسوماً بأبشع الصور في كل ملامحه. أصبح مسخاً أولاً، ثمّ أكثر من المسخ.

احتفظت برباطة جأشي، أو بشيء من رباطة الجأش، لدقيقة واحدة، قمت خلالها، "بشكل طبيعي" تماماً كما لو كنت أستدير في لهاية تمسسٌ (نزهة)، بالالتفات بسرعة 180 درجة، وبدأت الهبوط بخفّة ورشاقة. لكن - كم هو رهيب! - الهارت أعصابي فجأة، وتملّكني الفزع، وركضت من أجل حياتي العزيزة؛ هربت بجنون، وعلى غير هدى أسفل الطريق المنحدر الموحل والزلق، ضائعاً هنا وهناك في غير هدى أسفل الطريق المنحدر الموحل والزلق، ضائعاً هنا وهناك في العالم، لا شيء أسوأ ولا شيء أكثر خطراً. لا يمكنني أن أقول بالضبط مساذا حدث. ففي فراري المتهور أسفل الطريق الغرّار لا بدّ أنني دست مساذا حدث. ففي فراري المتهور أسفل الطريق الغرّار لا بدّ أنني دست هناك لحظة مفقودة من ذاكرتي، فهناك "قبل" و"بعد"، ولكن ليس هناك "بين". في لحظة كنت أركض مثل رجل مجنون، واعياً للهاث الثقيل وقي اللحظة التالية كنت مُركض، غير واثق إن كانت مني أو من الثور، وفي اللحظة التالية كنت محدداً عند قاعدة حرف حاد قصير لصحرة،

وقد التقت ساقي اليسرى بشكل مخيف أسفل مني وشعرت بألم في ركبتي لم أعرف مثله قبلاً. أن تكون مفعماً بالقوة والحيوية في لحظة وعاجزاً فعلياً في اللحظة التالية، وأن تكون في أوج صحتك في لحظة ومسشلولاً في اللحظة التالية، وأن تكون مالكاً لكل قواك وقدراتك في لحظة وفاقداً لها في اللحظة التالية، فإن تغيراً كهذا، وفحائية كهذه، يصعب استيعابها، ويبحث العقل عن تفسيرات.

لقد صادفت هذه الظاهرة في بعضٍ من مرضاي الذين جُرحوا أو أصيبوا فحأة، وكنت الآن أختبرها في نفسي. كانت فكرتي الأولى هي: لقد وقعت حادثة، وأن شخصاً أعوفه قد أصيب بشكلٍ خطير. ولاحقاً، اتضح لي أن الضحية كانت أنا، وشعرت في الوقت نفسه أن إصابتي لم تكن خطيرة بالفعل. ومن أجل أن أظهر ألها لم تكن خطيرة، أو بالأحرى حاولت ذلك، ولكنني الهرت خلال العملية، لأن الساق اليسرى كانت عرجاء كلياً ومترنّحة، والهارت تحتي معلى قطعة من السباغيتي. لم تستطع أن تدعم ثقلي على الإطلاق، ولكننها التوت أسفل مني إلى الخلف عند الركبة، ما جعلني أصرخ من الألم. لكن خوفي الرهيب لم يكن بسبب الألم بقدر ما كان بسبب الألم. لكن خوفي الرهيب لم يكن بسبب الألم بقدر ما كان بسبب الفياً حداً للحظة، إزاء "الموقف الاحتراق".

قلت لنفسى: "حسناً يا دكتور، هل تفحص الساق رجاءً؟".

على نحو احترافي جداً، ومجرد، وبصورة مفتقرة كلياً إلى الحنان، كما لسو كنت جرّاحاً أفحص "حالة"، أمسكت بالساق وفحصتها، لامساً إياها ومحسر كها لهسذه الجهة وتلك. وغمغمت اكتشافاتي بصوت عال في أثناء قيامي بذلك، كما لو كنت أخاطب طلاباً في صف دراسي:

"لا حركة عند الركبة، أيها السادة، ولا حركة عند الورك... ستلاحظون أنَّ العضلة الرباعية الرؤوس بأكملها قد مُزِّقت من الرَّضْفة. ولكن بالرغم من انفكاكها، إلا ألها لم تنكمش. هي فاقدة للتوتّر كلياً، ما قد يقترح إصابة العصب أيضاً. فقدت الرضفة ارتباطها الرئيسي، ويمكن تدويرها - هكذا! - مثل محمل الكريّات. وهي تنخلع بسهولة بــسبب عـــدم وجود شيء يمسك بها. أما بالنسبة إلى الركبة نفسها"، وقمت هنا بالتوضيح العملي لكل نقطة في أثناء شرحي لها، "فنحن نجد حركة غير طبيعية، أو مدى حركة مرضياً إلى حدٍّ كبير. يمكن ثنيها من دون أي مقاومة على الإطلاق"، وقمت هنا يدوياً بثني عقب القدم إلى الردف، "ويمكن أيضاً أن تُمدّ بإفراط، من دون انخلاع واضح" - لقد جعلمتني كلمتا الحمر كتين أصرخ عند توضيحهما عملياً. واستنتجت ملخِّــصاً اكتشافات: "نعم أيها السادة، حالة مذهلة! تمزَّق كامل لوتر العضلة الرباعية الرؤوس. العضلة مشلولة وضعيفة، ويرجّح إصابة العصب. مفصل ركبة غير مستقر، يبدو أنه ينخلع إلى الخلف، وربما مــزّق الأربطة المتصالبة. لا يمكنني أن أقرّر بشأن إصابة العظم، ولكن يمكن بكل سهولة أن يكون هناك كسر عظمي واحد أو اثنين. هناك انتفاخ كبير، ربما سائل مفصلي ونسيجي، ولكن لا يمكن استثناء تمزّق الأوعية الدموية".

الـــتفت إلى جمهــوري غير المرئي مبتسماً بسرور، كما لو كنت منتظــراً تــصفيقاً حــاداً. ثمّ على نحو مفاجئ، الحار الموقف الاحترافي والشخــصية، وأدركت أنّ هذه "الحالة المذهلة" كانت أنا، أنا نفسي، عاجــزاً علــى نحو مخيف، ومن المرجّع جداً أن أموت. كانت الساق نفــسها عديمة النفع كلياً، أكثر مما لو كانت مكسورة. كنت وحدي تماماً، قرب قمة الجبل، في مكان منعزل وغير مأهول من العالم. لم يكن

مكان وجودي معروفاً لأي أحد. وقد أخافني هذا الأمر أكثر من أي شيء آخر. يمكن أن أموت حيث أنا، ولن يعرف أحدٌ بذلك.

لم أشعر أبداً أنه وحيد، وضائع، ويائس، وبعيد عن نطاق المساعدة إلى هذا الحدّ. لم يكن قد خطر لي حتى تلك اللحظة كم كنت وحــيداً علـــى نحو مرعب وخطير. لم أشعر أنني "وحيد" عندما كنت أصعد الجبل (لا أشعر بالوحدة أبدأ عندما أكون مستمتعاً بوقتي). ولم أشعر بالوحدة عندما كنت أفحص إصابتي (أدركت الآن حجم الراحة تملَّكني الآن على نحو مفاجئ، وتذكّرت أنّ أحدهم كان قد أخبرني قبل بضعة أيام عن "رجل بريطاني أحمق" تسلّق هذا الجبل وحده قبل سَنتين، ووُجد بعد أسبوع ميّتاً في العراء، بعد أن كسر ساقيه. كان المكان عند ارتفاع، وخط عرض، حيث تنخفض درجة الحرارة في الليل تحت درجــة التحمّد بكثير، حتى في شهر آب/أغسطس. لا بدّ أن يُعثُر عليّ مع الغروب وإلا لن أنجو أبداً. لا بدّ أن أهبط إلى مكان أدبي، إذا أمكنين ذلك، لأنه في هذه الحالة هناك فرصة على الأقلِّ لأن يراني أحد. بدأت أعلَّل نفسي بالأمل، وفكّرت في أنني قد أتمكّن منفرداً من هبوط الجــبل بأكملــه، بساق عديمة النفع. لم يكن إلا بعد وقت طويل أن أدركست أنّ فكرق هذه كانت وهما أُعزّي به نفسي. ومع ذلك، إذا استجمعت قواي، وقمت بما أقدر عليه، فهناك فرصة جيدة بأنني قد أنجح في ذلك.

وجدتُ نفسي فجأةً هادئاً جداً ومتمالكاً نفسي. أولاً، عليّ أن أوجّده اهتمامي لساقي. وقد اكتشفت أنه بالرغم من أنّ أي حركة للركبة كانت مؤلمة بشدة وشنيعة فسيولوجياً، إلا أنني كنت مرتاحاً إلى حدّ ما طالما كانت الساق ممدّدة ومستندة إلى الأرض. لكن بسبب عدم

وجود عظم أو "تركيب داخلي" لإمساكها، فليس لديها حماية ضدّ الحركات السلبية العاجزة عند الركبة، وهي حركات قد يسبّبها أي "عدم استواء" في الأرض. ولهذا، فمن الواضح ألها بحاجة إلى تركيب خارجي، أو جبيرة.

هـنا كان لإحدى خصوصياتي المزاجية دورٌ كبيرٌ في مساعدتي. جعلتني العادة، أكثر من أي شيء آخر، أحمل معي مظلَّة تحت كل الظروف، وبدا من الطبيعي، أو التلقائي، أنني عندما أذهب في نرهة مــشياً على الأقدام في طقس سيئ (حتى أعلى حبل يزيد ارتفاعه عن الألـف والستمئة متر)، يجب أن أحمل معي مظلَّتي المتينة والموثوقة. عدا عن ذلك، فقد كانت مفيدة كعصا مشى في أثناء صعودي الجبل. الآن و حدث لحظتها الأروع - في تجبير ساقي - ومن دون جبيرة كهذه، بالكاد كان بإمكاني الحراك. نزعت المقبض، ومزّقت سترتى إلى حزءين. كان طول المظلّة مناسباً تماماً - وافقت المسلّة الثقيلة طول ساقى تقريباً - وقمت بتثبيتها في الموضع الملائم بشرائط قوية من السترة، بصلابة كافية لمنع أي تربّح عاجز للركبة، ولكن ليس بإحكام شديد جداً يعيق الدورة الدموية. كانت قد مرّت الآن عشرون دقيقة تقريباً منذ إصابتي، أو ربما أقلّ. هل يمكن أن يكون كل هذا قد حدث في وقـت قـصير إلى هذا الحدّ؟ نظرت إلى ساعتي لأرى إن كانت قد تسوقفت، ولكن عقرب الثواني كان يدور بانتظام تام. ليست هناك علاقــة بــين وقتها المجرّد والزمني ووقتي المؤلّف من لحظات شخصية، ولحظات حياتية، ولحظات حاسمة. عندما نظرت إلى القرص المدرّج علي الساعة، وافقت، في خيالي، بين حركة العقارب الدائرة بانتظام واستمرار - الانتظام الصارم للشمس في السماء - وهبوطي غير الوائـــق. لا يمكنني أن أفكّر في الاستعجال لأنّ ذلك يمكن أن ينهكني، ولا يمكنني أن أفكّر في التواني، لأنّ ذلك سيكون أسوأ. لا بدّ أن أحد السرعة الملائمة، وأن أحافظ عليها بثبات.

وجدت نفسي الآن أبدي اهتماماً بامتنان بموجوداتي ومواردي، بيسنما لم أستطع قبل ذلك أن أهتم إلا بإصابتي. الحمد لله أنني لم أمزق شرياناً داخلياً، أو وعاءً دموياً رئيسياً، حيث لم يكن هناك سوى انتفاخ صعير حول الركبة ولا وجود لبرودة حقيقية أو تغير في لون الساق. كانت العضلة الرباعية الرؤوس مشلولة على ما يبدو، ولكنني لم أقم بأي فحص عصبي إضافي. لم يؤدّ سقوطي إلى كسر عمودي الفقري أو جمجمتي، والحمد لله كان لا يزال لديّ ثلاثة أطراف سليمة، والطاقة والقسوة لأكافح، وهذا ما سأفعله بإذن الله. سيكون هذا كفاح حياتي؛ كفاح حياة المرء الذي هو كفاح من أجل الحياة.

لم يكسن بإمكاني أن أستعجل؛ كان بوسعي أن آمل فقط. ولكن آمسالي سستتحطّم إن لم يتم العثور علي مع حلول الظلام. نظرت مرة أخسرى إلى ساعتي، وهو ما فعلته مرات عديدة في الساعات القلقة التي تلت ذلك. يكون المساء في هذه المناطق طويلاً إلى حدِّ ما، ويبدأ الغسق حسوالى السساعة السادسة، ويزداد عتمة وبرودة تدريجياً. عند الساعة السابعة والنصف يكون الجوّ بارداً إلى حدِّ كبير، وتصعب الرؤية. لا بدّ أن يُعثَسر علي حوالى الساعة الثامنة على الأكثر، لأنّ الظلام سيكون أن يُعثَسر علي حوالى الساعة الثامنة والنصف، وسيكون من المستحيل الرؤية أو دامساً عند الساعة الثامنة والنصف، وسيكون من المستحيل الرؤية أو المستابعة. وبالسرغم من أنني قد أستطيع من خلال التمرين العنيف أن أصمد خلال الليل، إلا أنّ ذلك كان احتمالاً صعباً بالفعل. وفكرت للحظة في كتاب تولستوي، Master & Man، ولكن لم يكن هناك أحدٌ معي لنُبقي بعضنا دافنين. تمنيت لو كان معي رفيقٌ فقط! خطرت لي الفكرة فجأةً مرة أخرى، في كلمات من الكتاب المقدس لم أقرأها

منذ طفولتي، ولم أتذكرها عن قصد، أو أستحضرها في ذهني، على الإطلاق: "اثنان أفضل من واحد... لأنهما إذا وقعا، سيرفع أحدهما رفيقه. ولكن الويل له الذي هو وحده عندما يقع، لأنه ليس معه أحد ليساعده على النهوض".

بيسنما كسنت أجبّر ساقي، وأبقي نفسي مشغولاً، "نسيت" مرة أخرى أنّ الموت يقبع منتظراً. لكنني صرخت في داخلي مذكّراً نفسي: "إنّ غريزة البقاء قويةٌ في داخلي. أريد أن أعيش، وإذا حالفني الحظ، قد أمّكن من ذلك. لا أظنّ أنّ أجلي قد حان بعد". ومرة أخرى، أجابتني نفسسي الواعظة بشكل محايد ومُلتبس: "هناك فصل لكل شيء، ووقت لكرل هدف تحت السماء. وقت للولادة، ووقت للموت. وقت للزرع وقست...". لقد صادفت وضوحاً كهذا في مرضى كانوا يواجهون المسوت، ولم يخفوا الحقيقة عن أنفسهم. هو وضوح غريب وعميق وعديم العاطفة، ليس بارداً ولا دافئاً، وليس قاسياً ولا متساهلاً، ولكنه البسيطة للحاج مراد (المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وجدتي، حاهلاً، من النهاية البسيطة للحاج مراد (المسلم المسلم المسلم

هــذه الــصور، والكلمات، والمشاعر الهامدة لم تعبر ذهني، كما يقولون، في (لمح البصر). بل أخذت وقتها - عدة دقائق على الأقل - وهــو الوقت الذي كانت ستأخذه في الحقيقة، وليس في الحلم. كانت تــأمّلات لا اســتعجال فيها على الإطلاق، ولكنها لم تلهني أبداً عن مهامي. ما كان لأحد أن يراني (افتراضاً) "أتسلّى"، وما كان ليرى أي توقــف. بل على العكس من ذلك، كان سيُعجَب بمظهري وسلوكي المعبّرين عن السرعة والعملية، وبالطريقة السريعة والكفوءة التي جبّرت

هما ساقي، وتحقّقت بإيجاز من كل شيء، وشرعت في النـــزول أسفل الجبل.

هكذا أكملت المسير، مستخدماً نوعاً من التنقل لم أستخدمه أبداً من قسبل، يعستمد على الإليتين والسيقان الثلاث. وهذا يعني أنني انسرزلقت للأسفل على ظهري، دافعاً أو مجذّفاً نفسي بذراعي ومستخدماً ساقي السليمة للتوجيه، وللتوقّف إذا لزم الأمر، أما الساق المتسرنّحة المجبّرة فقد كانت معلّقة أمامي بلا إحساس. لم أضطّر إلى ابستكار هذه الطريقة غير المألوفة، وغير المسبوقة، وربما غير الطبيعية للتستقل. لقد قمت ها من دون تفكير، وسرعان ما اعتدت عليها. ولو أن شخصاً رآني أجذّف بسرعة وقوة أسفل المنحدرات لقال: "آه، إنه متمرّس ها. إلها طبيعة ثانية له".

هكذا ليست هناك ضرورة لتعليم الفاقدين سيقائهم أن يستخدموا العكسازات: فالأمسر يسأي بشكل "بديهي" و"طبيعي"، كما لو كان المشخص يتدرّب عليه سرِّياً طوال حياته. يملك الكائن الحي، أو الجهاز العسصبي، ذخيرة هائلة من "الحركات الحيليّة" و"الحركات الداعمة" من كل نوع؛ وهي استراتيجيات آلية كلياً تُحفظ "لوقت الحاجة". لن تكون لدينا فكرة عن الموارد الكامنة داخلنا، إذا لم نرها تُستَدعَى عند الحاجة.

هـذا مـا حدث معي. كان أسلوب تنقّل فعالاً إلى حدٌ معقول، طالما أنّ الطريق انحدر باستمرار واستواء، ولم يكن شديد الانحدار. أما في أجـزاء الطريق غير المستوية، فقد كان من شأن الساق اليسرى أن تعلـق بنتوءات من جميع الأنواع - وقد بدت خرقاء كلياً في تجنّبها - وقد شتمتها عدة مرات "لغبائها" أو "عدم إحساسها". لقد وحدت بالفعـل أنه متى ما أصبحت التضاريس صعبة، كان عليّ أن أبقي عيني

على هذه الساق التي لم تكن فاقدة القوة فحسب، بل غبية أيضاً. أكثر ما كان يفزعني هو تلك الأجزاء من الطريق التي كانت زلقة جداً أو منحدرة جداً، لأنه كان من الصعب تفادي الانزلاق عليها بشكل لا يمكن السيطرة عليه تقريباً، وهو ما كان ينتهي بتخبُّط أو ارتطام يلوى الركبة بشكل مؤ لم جداً، ويكشف نقاط ضعف جبيرتي المرتجلة.

لقد خطر لي عند مرحلة معينة، وتحديداً بعد ارتطام مغث، أن أصرخ طلباً للنجدة، وقد فعلت ذلك بتحرُّق، مُطلقاً صيحات عملاقية مدوّية تردّد صداها من قمة إلى أخرى. لكنّ الصوت المفاجئ في السكون أجفلني وأفــزعني، ومن ثمَّ انتابني خوفٌ مفاجئ بأنه قد يجفل الثور الذي كنت قد نــسيته تماماً. كانت لديّ صورة مفزعة عن الحيوان، استُثيرت الآن بعنف، وتخيّلته مـندفعاً أسفل الطريق ليقذفني أو يسحقني. مرتجفاً من الخوف، وبجهد وألم هائل، تدبّرت تحذيف نفسي إلى حانب الطريق حيث احتبأت حلف صخرة كبيرة. بقيت هناك لحوالي عشر دقائق، إلى أن أعاد الصمت المتواصل طماني وكنت قادراً على الزحف مجدّداً ومواصلة هبوطي. لم أســـتطع أن أقرّر ما إذا كان صراحي عملاً أحمقَ واستفزازياً، أو أنّ حمقى يكمن، بــدلاً من ذلك، في خوفي من الصراخ. ولكنني، على كل حال، قــرّرت أن لا أصرخ مرة أخرى، وكلما تملكّتني الرغبة لفعل ذلك، كنت أمــسك لــساني عن الصراخ، متذكّراً أنني لا أزال في دائرة الثور حيث يحــتفظ بــسيادة حادة السمع، وكنت أقول لنفسى كتدبير جيد: "لماذا تــصرخ؟ وفّـر أنفاســك. أنت الإنسان الوحيد في دائرة قطرها مئات الكيلومتـرات". هكذا هبطتُ في صمت تامّ، من دون أن أجرؤ حتى على الصفير بصوت مرتفع لأنني بت أشعر بأنّ الثور كان يستمع في كل مكان. لقد حاولت حتى أن أكتم صوت تنفّسي. هكذا مرّت الساعات، وأنا أنزلق بصمت...

عند حوالي الساعة الواحدة والنصف - كان قد مضى على تنقّلي ساعتان - وصلتُ مرة أخرى إلى النُّهَير ذي الأمواج الطويلة والحجارة الناتئة الناء معودي الجبل، بكلتا ساقَىّ. بدا واضحاً أنني لن أستطيع أن "أحذُّف" نفسي عبر هذا النُّهير. ولهذا كان على أن أقلب و"أمشى" على ذراعين ممدودتين بصلابة، وحتى في هذه الحالة كان رأسي بالكاد فوق الماء. كانت المياه تتدفَّق بــسرعة، هائجــة وباردة كالجليد، وكانت ساقى اليسرى، المتدلية للأسفل من دون إسناد وتحكّم، تصطدم بعنف بالحجارة في القاع، ويــسوقها التيار أحياناً مثل علم إلى الجانب، لتصنع زاوية قائمة مع حذعي. بدا وركي مفكوكاً مثل ركبتي تقريباً، ولكنه لم يسبّب لي أي ألم، خلافاً لركبتي التي كانت مثنية ومخلوعة على نحوٍ مؤلم حداً في أثـناء عـبوري الـنُهير. شعرت عدة مرات أنّ وعيي يتلاشي، وخفــت أن يغمى على، وأغرق في النّهير، وأمرت نفسي أن أصمد بلغة و تمديدات قوية.

"اصمد أيها الأحمق! اصمد من أجل حياتك العزيزة! سأقتلك إذا استسلمت؛ إياك أن تنسى ذلك!".

كــنت شــبه منهار عندما وصلت إلى الجانب الآخر، مصدوماً ومــرتعداً برداً وألماً. شعرت أنني منهك، ومغلوب، ومُستنفَد القوى. تمـــدّدت مذهولاً، بلا حراك، لدقيقتين. ثمّ تحوّل إنهاكي بطريقة ما إلى نوع من التعب... تراخ لذيذ مريح على نحو استثنائي.

فكّرت: "يا له من مكان جميل هنا. لماذا لا أستريح قليلاً؟ إغفاءة قصيرة ريما؟".

لكسن النبرة الواضحة لهذا الصوت الداخلي الناعم المتملِّق أيقظتني فحــــأة، وأعــــادت إلىّ اتّزاني، وأنذرتني بالخطر. لم يكن "مكاناً جميلاً" للـــراحة والإغفاء. كان الاقتراح مُهلكاً وقد ملأني رعباً، ولكنّ نبراته الناعمة المغوية خدّرتني.

قلت لنفسي بقوة: "لا. هذا الموت يتكلّم، بصوته الساحر العذب المسيت. لا تستمع إليه الآن! لا تستمع إليه أبداً! لا بدّ لك من المتابعة شئت أم أبيت. لا يمكنك أن ترتاح هنا، ولا في أي مكان. عليك أن تجد سرعةً يمكنك المسير كها باستمرار وثبات".

صوت الخير هذا، أو صوت "الحياة"، شحّعني، وشدّ من عزيمتي. توقّـف ارتجـافي واضـطّرابـي أيضاً. بدأت المسير من حديد، ولم أضطّرب مرة أخرى.

الآن، كــان للّحن، والإيقاع، والموسيقي (ما يدعوه كائت الفنّ "المنــشّط") دورٌ في مــساعدتي. قبل أن أعبر النّهير، كنت أدفع نفسي بقسوة عضلاتي، بذراعَي القويتين حداً. والآن، كنت أدفع نفسي بقوة الموسسيقي، إن صحّ التعبير. لم أتعمّد ذلك، ولكنه حدث لي. وحدت نفسى أتحرَّك ضمن إيقاع موجَّه بنوع من أغاني المسير أو التحذيف، أحياناً أغنسية مراكبيسيّ فولغا، وأحياناً أنشودة رتيبة حاصة بسي، متصاحبة مع هذه الكلمات "Ohne Haste, ohne Rast! Ohne Haste, ohne Rast!" ("من دون استعجال، من دون راحة!)، مع تركيز قوي على كلمتَيّ Haste، وRast. لم يُنستَفع أبدأ من كلمات غوته على نحو أفضل من هــــذا! لم يعد على الآن أن أفكّر في شأن التقدّم بسرعة حُداً أو ببطء جداً. لقد انسجمت مع الموسيقي، وانسجمت مع الإيقاع، وقد ضمن هـــذا أنّ ســرعتي كانت صحيحة. وجدت حركتي متناسقة تماما مع الإيقاع، أو بالأحرى تابعة للإيقاع: تولُّد الإيقاع الموسيقي في داخلي، واستحابت جميع عضلاتي بإذعان؛ جميع عضلاتي باستثناء تلك التي في ساقى اليمسري السيتي بدت صامتة، أو خرساء. ألا يقول نيتشه أننا

"نــستمع بعــضلاتنا" لــدى استماعنا للموسيقى؟ وذكري هذا بأيام الــتحذيف في الجامعــة، وكــيف كنا ثمانيتنا نستجيب كرجل واحد للإيقاع، مثل نوع من الأوركسترا العضلية المدارة بواسطة موجّه الدفة. بطــريقة مــا، بدا صراعي أقل تجهّماً وقلقاً مع هذه "الموسيقى". كانــت هــناك حــــى حيوية معينة مثل التي أسماها بافلوف "الابتهاج العــضلي". الآن، مــن أحــل إلهاجي أكثر، برزت الشمس من وراء السحب، ودلكتني بالدفء وسرعان ما حقّفتني. مع كل هذا، وربما مع أشياء أحرى، وحدت حالتي المعنوية قد تغيّرت على نحو سعيد للغاية.

لم يكن إلا بعد دندنتي للأغنية بجهير ريّان ومدوّ لبعض الوقت أن أدركت فجأة أنني قد نسيت الثور، أو بتعبير أدق، نسيت خوفي، لأنني رأيت أنه لم يعد ملائماً، ولأنه كان سخيفاً أساساً. ليس لديّ مكانّ الآن له ذا الخوف، أو لأي خوف آخر، لأنني كنت طافحاً بالموسيقي. وحيى عندما لم تكن موسيقي بالمعنى الحرفي (مسموعة)، كانت موسيقي عضلاتي تعزف؛ أو "موسيقي الجسم الصامتة" بتعبير هارفي الجميل. مع هذا العزف، ومع موسيقية حركتي، أصبحت أنا نفسي الموسيقي؛ "أنت الموسيقي، بينما تستمر الموسيقي": كائنٌ حيّ من العيضلات والحركة والموسيقي، المتلازمة جميعاً والمنسجمة مع بعضها بعضلاً، باستثناء ذلك الجزء المقطوع الأوتار، تلك الأداة المسكينة المكسورة الذي لم تستطع أن تشترك وقبعت بصمت وبلا حراك من دون نغمة أو انسجام.

كان لديّ في طفولتي كمان تحطّم بقسوة في حادثة. لقد شعرت الآن تحاه ساقي مثلما شعرت قبل زمن طويل حيال ذلك الكمان المكسور المسكين. مشوباً مع سعادتي ومعنوياتي المتحددة، ومع الموسيقى المنشّطة الهي غمرت نفسي، كان إحساسٌ جديد بالخسارة

أكثر حدة وألماً لتلك الأداة الموسيقية المكسورة التي كانت في يوم من الأيام ساقي. فكّرت في نفسي، متى ستشفى؟ متى ستعزف نغتمها الخاصة محدداً؟ متى ستنضم من حديد إلى موسيقى الجسم المبهجة؟ يا الله، متى؟

عـند الـساعة الثانية، كانت الغيوم قد انقشعت بما يكفى لأرى المــشهد الرائع للزقاق البحري أسفل مني، وللقرية الصغيرة التي غادرتما قــبل تــسع ساعات. كان بإمكاني أن أرى دار العبادة القديمة حيث سمعت موسيقي موزارت في الأمسية السابقة. كان بإمكاني أن أرى أشكالاً بــشرية في الشارع. هل كان الهواء صافياً على نحو شاذ أو خارق للطبيعة؟ أو هل كان هناك صفاء استثنائي في إدراكاتي الحسّية؟ فكَرت في حلم رواه لايبنيز، وجد فيه نفسه عند علوّ شاهق مطلّ على العالم، حيث المقاطعات، والبلدات، والبحيرات، والحقول، والقرى، والقـــرى الــصغيرة منتشرة جميعاً أسفل منه. فإذا أراد أن يرى شخصاً منفرداً - فلاحاً يحرث الأرض، أو امراة مسنّة تغسل الثياب - كان عليه فقط أن يوجّه ويركّز نظرته المحدِّقة: "لم أحتج إلى أي مقراب، باستثناء انتباهي.". هكذا كان الوضع معى: كربٌ من الاشتياق زاد بصري حدّةً، وحاجةً عنيفة إلى أن أرى رفاقي الرجال، وأيضاً، أن أرى مــن قبَلهم. لم يكونوا أبداً أعزّ على نفسي، ولا أكثر بعداً، كما كانوا في هــذه اللحظة. شعرت أنني قريبٌ جداً، أراقبهم من خلال مقراب كــبير، ولكنني مع ذلك بعيدٌ عنهم، ولست جزءًا من عالمهم. لو كان معى فقط علمٌ، أو شعلة، أو بندقية، أو حمامة زاجلة، أو جهاز إرسال لاسلكي! لو كان بإمكاني فقط أن أطلق صيحة واحدة عملاقية يمكن أن تُسمَع على بعد عشرة أميال! وإلا كيف يمكنهم أن يعرفوا أنّ هناك رفيقاً لهم، إنساناً عاجزاً يكافح من أجل حياته على ارتفاع 1500 متر فوقهم؟ كنت على مرأى من منقذيّ، ومع ذلك يُرجّع أن أموت. كان هسناك شيء مجرّد، أو عامّ، في شعوري. ما كنت لأصرخ "أنقذوني، أوليفر ساكس!"، بل "أنقذوا هذا الكائن الحيّ المصاب! أنقذوا الحسياة!". إنه التوسّل الصامت الذي أعرفه جيداً من مرضاي: توسّل كل الحياة المواجهة للهاوية، إذا كانت حية على نحوٍ قوي وصحيح ونابض بالحياة.

مر"ت الساعات واحدة تلو الأخرى، تحت سماء متألقة صافية، تسوه حت فيها الشمس ذهبية باهتة، بنور قطبي شمالي صاف. كان أصيلاً ذا روعة فريدة، تآلفت فيه الأرض والسماء في جمال مشع هادئ يغمره الصفاء. وبينما مر"ت الساعات الزرقاء والذهبية، تابعت باطراد رحلتي الشاقة التي أصبحت سلسة جداً، وخالية من الصعوبات، بحيث إنّ عقلي استطاع أن يتحرر من قيود الحاضر. وتغيّر مزاجي مرة أخرى، بالرغم من أنني لم أدرك ذلك إلا لاحقاً. توالت الذكريات في ذهين. كانت كلها ذكريات سعيدة منسية منذ زمن طويل: ذكريات لأعصر الصيف، مشوبة بضياء الشمس الذي كان أيضاً سعادة ونعمة؛ أعيصر دافئة مع عائلتي وأصدقائي، وأعصر ترجع إلى طفولتي المبكرة. كانت مئات الذكريات تمرّ في خاطري خلال انتقالي من صخرة إلى أخرى، ومع ذلك، كانت كل ذكرى منها غنية، وبسيطة، ومفصّلة، وكاملة، ولا تنقل أي إحساس بالاستعجال في تذكّرها.

لم تكن ذكريات عابرة لوجوه وأصوات، بل مشاهد كاملة عسشتها بخيالي مجدداً، وأحاديث كاملة ترددت على مسامعي مرة أخرى، من دون أي اختصار. تعلّقت جميع ذكرياتي المبكرة جداً بحديقتنا الكبيرة القديمة في لندن، كما اعتادت أن تكون قبل الحرب. بكيت فرحاً وفاضت عيناي بالدموع عندما رأيتها – حديقتنا

بأسوارها الحديدية القديمة العزيزة سليمةً لم تمس، والمرجة فسيحة وملساء، شُـنبت لـتوّها ومُلست (المحدلة القديمة الضخمة هناك في الزاوية)، والأرجوحة الشبكية البرتقالية مع وسائد تفوقني حجماً، والتي كنت أحب أن أتمايل فيها وأتأرجح لساعات، وزهور عبّاد الشمس السضخمة - فرحة قلبي - التي أذهلتني عناقيدها الزهرية بلا حدود وأرتني في سنّ الخامسة لغز العالم الفيثاغوري (لأنه في ذلك الحين، أي في صيف العام 1938، اكتشفت أنّ الرهيرات الدوّارة كانت مصاعفات لأعداد أولية، وتكوّنت لدي رؤيا لترتيب وجمال العالم أصبحت نموذجاً بدئياً لكل فرح وأعجوبة علمية كنت سأحتبرها لاحقاً). كانت جميع هذه الأفكار والصور، المستثارة والمتدفّقة خلال ذهي لإإرادياً، سعيدة أساساً، وممتنة أساساً. و لم يكن إلا لاحقاً أن قلت لنفسي: "ما هذا المزاج؟" وأدركت أنه كان تحضيراً للموت، كما يقول أودن: "لتكن كل أفكارك الأخيرة حمداً".

حوالى الساعة السادسة، وعلى نحو مفاجئ إلى حدِّ ما، لاحظتُ أَنَّ الظلال كانت أطول، وأنَّ الشمس لم تعد عاليةً في السماء. تمتيت لو أنَّ السمس لا تغيب، وأن يمتد العصر الذهبي اللازوردي إلى ما لا لهاية. والآن، أدركت فجأة أنه كان المساء، وأنَّ الشمس ستغيب في غضون ساعة تقريباً.

لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى وصلت إلى حرف مستعرض طويل مشرف على مشهد غير محجوب للقرية والزقاق البحري. كنت قسد بلغت هذا الحرف حوالى الساعة العاشرة صباحاً: كان تقريباً في منتصف المسافة بين البوّابة والنقطة التي وقعت عندها. وهكذا فإنّ ما استغرق مني هبوطه، مُقعداً، استغرق مني هبوطه، مُقعداً، سبع ساعات تقريباً. وأدركت كم كنت متفائلاً ومفرطاً في الخطأ في الخطأ في الخطأ في

تقدير كل شيء، حين قارنت "تجذيفي" بخطواتي الواسعة السريعة، بينما كان، في الحقيقة، أبطأ بست مرات. كيف أمكني أن أتخيّل أنّ سرعة التجذيف كانت مكافئة لنصف سرعة الخطى الواسعة، وأنّ المرتقى من المسترعة المنخفضة الآهلة والدافئة نسبياً، والذي كان قد استغرق مني أربع ساعات أو نحو ذلك صعوداً، سيستغرق مني هبوطاً ضعف ذلك الوقت فقط، لأصبح ضمن مدى أعلى بيت مزرعة مع الغسق أو حلول الطلام. لقد لازمت نفسي مثل مُعزِّ حنون خلال ساعات رحلتي الطويلة، المرصّعة بأفكاري السامية ولكن غير المريحة: رؤية عذبة دافئة لبيت المزرعة المنتظر، يتوهّج بحدوء مثل داخل هولندي، مع سيدة بيت حنون بدينة ستطعمني وتحييني بالحب والحليب الساخن، بينما يذهب زوجها الكالح الضخم إلى القرية طلباً للمساعدة. وقد دعمتني هذه السرؤية سرياً خلال كامل الساعات المتطاولة لهبوطي، ولكنها الآن تلاشبت على نحو مفاجئ، مثل شععة انطفأت، لدى بلوغي المثبّط لهذا الحرف المستعرض العالى.

أمكنني أن أرى الآن ما كان محجوباً عن النظر في السُدُم في أثناء صعودي صباحاً، وكم كانت القرية لا تزال بعيدة بصورة لا يمكن الوصول إليها. ومع ذلك، وبالرغم من أنّ الأمل قد تلاشى لتوّه ومات، فيإنّ رؤيتي للقرية أشعرتني بالارتياح، وخاصة رؤية دار العبادة، التي بدت ذهبية، أو بالأحرى قرمزية، في ضوء المساء الطويل... وتبادر إلى ذهني مرة أخرى، وبشكل طاغ، كيف جلست في دار العبادة تلك في الأمسية الفائتة فقط، وسمعت موسيقى موزارت، وقد كانت الذكرى قوية جداً بحيث إنني استطعت فعلياً أن أتخيل أنني أسمع الموسيقى حقيقة، لقد كان سماعي لها نابضاً جداً بالحياة إلى حدّ أنني تساءلت، على مدى ثانية طويلة، ما إذا كان يُغنّى في الأسفل ويُساق إليّ بشكل إعجازي

عـــبر الهـــواء. بينما كنت أستمع، متأثّراً بعمق، والدموع منهمرة على وجهي، أدركت فحأة أنّ ما كنت أسمعه لم تكن موسيقى موزارت بل موسيقى الموتى. ولكنّ عقلي، أو عقلي اللاواعي، قد استبدل واحداً بالآخر...

اختفت السشمس بعد السابعة بقليل، وبدا أنها كانت تنتزع، باختفائها، كل اللون والدفء من العالم. لم يكن هناك أيّ من السطوع المتخلّف لغروب أكثر اعتدالاً؛ كان هذا غروباً أبسط، وأقسى، وأكثر قطبية. أصبح الهواء فجأة أكثر كآبةً وبرودة، وبدا أنّ الكآبة والبرودة كانتا تخترقان نخاعى مباشرةً.

كان الصمت قد أصبح شديداً، ولم يعد بوسعي أن أسمع أي أصوات حولي. لم يعد بإمكاني أن أسمع نفسي. بدا كل شيء مُطوَّقاً (مغموراً) بالصمت. كانت هناك فترات شاذة ظننت فيها أنني كنت ميّاً، وذلك عندما أصبح الهدوء الشديد هدوء الموت. توقّفت الأشياء عن الحدوث. لم يعد هناك أي حدوث. لا بدّ أنّ هذه هي بداية النهاية.

فجأةً، وعلى نحو لا يُصدَّق، سمعتُ صرحة... صيحة مُيودلة بدت قسريبة جداً مني. التفتُ ورأيت رجلاً وصبياً يقفان على صخرة أعلى مني قليلاً، وعلى مسافة أقل من تسعة أمتار من الطريق بدت صورتهما الظلِّيتان قبالة الغسق الذي يزداد ظلمة. لم أر أبداً مُنقذَي قبل أن يرياني. أظن أن عينَي، في تلك الدقائق الأحيرة المظلمة، قد تركّزتا على الطريق المعتم أمامي، أو ربما كانتا تحدّقان غافلتين في الفضاء؛ لم تعودا متنبّهتين، تحولان وتتفحصان باستمرار، كما كانتا طوال الوقت حلال النهار. أظن، بالفعل، أنني كنت قد أصبحت غير مدرك كلياً للمحيط، بعسد أن تخلّيت، عند مستوىً معيّن، عن كل أفكار الإنقاذ والحياة،

بحيث إنّ الإنقاذ، عندما جاء، جاء من لا مكان، إنما نعمة إلهية أتت في اللحظة الأخيرة. فبعد بضع دقائق أخرى، كان الظلام سيشتّد إلى حدّ تعذّر معه الرؤية. كان الرجل الذي صرخ يخفض بندقيّته لتوّه، وكان السشاب إلى جانبه مسلّحاً مثله. ركضا باتجاهي، ولم أكن بحاجة إلى كلمات لأشرح لهما حالتي. عانقتهما كليهما، وقبّلتهما... حامليّ الحياة هذين. وتمتمت بلغة نرويجية متكسّرة ما كان قد حدث معي في الأعالى، وما لم أستطع أن أعبّر عنه بالكلمات رسمته على التراب.

ضحك كلاهما على الصورة التي رسمتها للثور. كانا يفيضان بحس الدعابة، وبينما كانا يضحكان، ضحكت معهما. ومع الضحك، انفجر التوتر المأساوي فجأةً وشعرت أنني حيّ مرة أخرى بشكل نابض بالحياة وهزلي إذا جاز التعبير. ظننت أنني قد اختبرت كل عاطفة في الأعالي، ولكن خطر لي الآن أنني لم أضحك ولا مرة واحدة. والآن لم أستطع أن أملك نفسي عن الضحك - ضحك الارتياح، وضحك الحب، والضحك العميق الذي ينبع من صميم قلب الإنسان. انفجر الصمت، ذلك الصمت الميت الذي كان قد اكتنفني، كما في الرُقية، في تلك الدقائق الأخيرة.

كان الرحلان، والد وابنه، صيادي أيائل، نصبا حيمتهما في الجوار. وحيث سمعا ضحةً في الخارج، وحركة في الشجيرات، فقد حرجا بحذر ببندقيتين جاهزتين، وهما يفكّران في الطريدة التي قد يقتلاها، وعندما حدّقا من أعلى الصخرة أدركا أنّ طريدهما لم تكن سواى.

سقاني الصياد بعض الشراب من وعاء قائلاً: "لا تقلق. سأنــزل إلى القرية، وسأعود خلال ساعتين. سيبقي ابني معك. أنت بخير وأمان؟ لن يأتي الثور هنا!". منذ لحظة إنقاذي أصبحت ذكرياتي أقل حيوية وأقل اندفاعاً. كنت في أيدي الآخرين الآن ولم تعد مسؤوليتي أن أتصرّف أو أشعر. لم أحدد أن الصبي بالكثير، ولكن بالرغم من أننا بالكاد تحدّثنا، إلا أنني وجدت راحة عظيمة في وجوده. كان يشعل لي سيجارة بين الحين والآخر، أو يناولني الوعاء الذي تركه والده لأشرب. كان لدي أعمق إحساس بالأمان والدفء. ثمّ استغرقت في النوم.

لم تمسضِ ساعتان حتى وصل حشدٌ من القرويين الأقوياء بحملون حمّالة، وضعوني عليها بصعوبة كبيرة. اعترضت الساق اليسرى المتخبِّطة، التي قبعت لفترة طويلة صامتة وغير مُلاحَظة، بصوت عال، ولكنهم حملوني برفق وإيقاع أسفل الطريق الجبلي الشديد الانحدار. وعند البوابة، - البوابة التي تجاهلتُ لافتتها المنذرة - تمّ نقلي إلى جرار جبلسي من نوع ما. بينما تمايل ببطء نحو سفح الجبل - أولاً خلال الغابات، ثمّ خلال ألبساتين والمزارع - غنّى الرجال بهدوء بين أنفسهم، وأعطاني أحدهم غليوناً لأدخّن. لقد عدت مرة أخرى - الحمد لله! - الل عالم الرجال الطيّب.

## II. وأصبحت مريضاً

ما السذي يحدث لحجم الرجل وتناسب أجزائه عندما يقلص نفسه ويستنفد نفسه إلى حفنة من الشرى؟... سرير المرض هو قبر... يقسع السرأس هنا عند مستوى متدن بقدر القدم – وضعية بانسة وغيسر إنسانية (بالرغم من أنها شائعة للجميع)!... لا يمكنني أن أنهض من سريري إلى أن يمكنني الطبيب من ذلك، ولا يمكنني أن أقرر أنني قادر على النهوض حتى يقرر هو ذلك. أنا لا أفعل شيئاً، ولا أعرف شيئاً عن نفسى.

جون دون



## وأصبحت مريضاً

"وهكذا تم إنقاذي، وتلك هي لهاية القصة". لقد مررت بما ظننت أنه سيكون "يومي الأخير على الأرض"، حيث كانت جميع انفعالاتي وأفكاري متركّزة على هذا الأمر، والآن - مبتهجاً ومندهشاً بارتياب - وجدت نفسي على الأرض مرة أخرى، مع ساق غبية مكسورة. منذ تلك اللحظة - حسناً، ستسمع! - لم يعد هناك، بمعني من المعاني، أي "قصة"، أو أي "مزاج" معيّن ليعطي توتّراً وارتباطاً للأيام التي تلت. هكذا يصعب الكتابة عنها، وحتى تذكّرها بشكل حي. لقد لاحظت هذا على الجبل ما إن شعرت واثقاً بالأمان - شعور مفاجئ بالهجران والاستنزاف ربما - لأن المشاعر العميقة والانفعالية لم تعد ضرورية، ولم تعد ملائمة لوضعي المتغيّر و"النثري"، إن صح التعبير: وضع مختلف حداً عن تراجيديا وكوميديا و"شيعر" الجبل. لقد عدت إلى رتابة، وواقعية، وتفاهة العالم.

مع ذلك، لا يمكنني أن ألهي قصتي هنا، لأنه كانت ستبع قصة أحرى، أو ربما دورٌ آخر، في الدراما الغريبة المعقدة نفسها، وهي قصة وحدها مدهشة تماماً وغير متوقّعة في حينها وخارجة عن نطاق فهمي أو اعتقادي. ولفترة من الوقت، فكّرت في هاتين كقصّتين منفصلتين، ولم يكن إلا تدريجياً أن بدأت أدرك ألهما كانتا مرتبطتين أساساً. لكن في ما يتعلّق بالشعور في ذلك الوقت، فقد كانت الأيام الأربعة التالية رتيبة نوعاً ما، بالرغم من اشتمالها على عملية حراسة هائلة وأساسية،

وهي العملية التي تربط القصّتين، ويمكنني أن أتذكّر فقط أحداثاً معيّنة، بالغــة الـــذروة أو القاع، برزت بوضوح بين الأحداث الباهتة لذلك الوقت.

تم أخدني إلى الطبسيب المحلسي - ابن آخر أحمر الوجه للحياة الزراعية، بمهنة تغطّي مئة وستين كيلومتراً مربعاً من الجبل الوعر وريف السزقاق البحسري حوله - الذي قام بفحص سريع وحاسم ولكنه في الوقت نفسه متأنِّ.

قال: "لقد مزّقت العضلة الرباعية الرؤوس. لا أعرف ماذا هنالك أيضاً. لا بدّ من أن تنقل إلى المستشفى".

قام بالترتيبات اللازمة لنقلي بسيارة الإسعاف، وأخطر أقرب مستشفى، على بعد مئة كيلومتر تقريباً، في أودا.

بعد فترة وجيزة من استقراري في الجناح الصغير في مستشفى أودا- مستشفى صغير، يحوي دزينة أو نحو ذلك من الأسرة، وتسمهيلات بسيطة لتغطية الاحتياجات الشائعة للمجتمع - جاءت المرضة، وهي مخلوقة جميلة، بالرغم من ألها صارمة من دون سبب واضح وحركاتها مفتقرة إلى الرشاقة.

سألتها عن اسمها.

أجابت بجفاء: "الممرضة سولفيج".

هتفت: "سولفيج؟ يجعلني هذا أفكّر باللورد جينت Peer Gynt".

"الممرضة سولفيج رجاءً؛ اسمي لا يهمّ. والآن، كن لطيفاً رجاءً واقلب على جنبك. يجب أن أقحم ميزان الحرارة المستقيمي".

أحبت: "الممرضة سولفيج، ألا يمكنك أن تأخذي درجة حراري عـن طريق الفم؟ أنا في وضعٍ مؤ لمٍ للغاية، وستقتلني ركبتي اللعينة إذا حاولت أن أقلب".

أجابـــت ببرود: "ليس بوسعي مساعدتك. لديّ تعليمات، وعليّ أن أتّــبعها. يــنصّ نظام المستشفى على أخذ درجة الحرارة عن طريق المستقيم لدى الدخول إلى المستشفى".

فكّرت أن أجادل، أو أتوسّل، أو أحتجّ، ولكنني أدركت من تعبير وجهها أنّ ذلك سيكون عديم الجدوى. بإذلال، أدرتُ وجهي، ووقعت الساق اليسرى، غير المدعومة، وتدلّت عند الركبة مسبّبةً ألماً مبرِّحاً.

أقحمت الممرضة سولفيج ميزان الحرارة واختفت؛ اختفت لأكثر من عشرين دقيقة. ولم تستجب لنداء الجرس، أو تعود، حتى أحدثت ضحّة وهياجاً.

قالـــت لدى عودتما وقد احمر وجهها غضباً: "يجب أن تخجل من نفسك!".

كان المريض المجاور لي شاباً مقطوع النفس (لاهثاً) إلى حدِّ كبير بسبب إصابته الوخيمة بداء الإسبَستيَّة، وكان يتكلّم الانكليزية العامية بطلاقة. همسس لي: "إنحسا مرعبة، تلك المرضة. ولكنّ الأخريات لطيفات".

سار كل شيء على ما يرام إلى أن قامت الخبيرة الفنية، من دون تفكير في العواقب، برفع ساقي من الكاحل. انتنت الركبة للحلف، وانخلعت على الفور، وانطلقت مني صيحة لإإرادية. مدركة لما قد حدث، وضعت الخبيرة على الفور يداً تحت الركبة لإسنادها، وأنزلتها برقة ولطف كبيرين إلى الطاولة.

قالت: "أنا أسفةً جداً. لم أدرك الوضع إطلاقاً".

قلت: "لا بأس. لم يحدث ضرر. كانت حادثة غير مقصودة. أما مع الممرّضة سولفيج، فالأمر متعمّد".

انتظرت على النقالة بينما كانت الطبيبة تفحص صور الأشعة. كانت طبيبة عامة تفيض لطفاً وحناناً، وكانت مناوبة تلك الليلة في قسم الطوارئ. قالت إنّ الصور تُظهر عدم وجود أي كسور في العظام الطويلة، ولكن لا يمكن للمرء فعلياً أن يفحص الركبة أو أن يصورها بأشعة إكس. بالرغم من أنما لم تر أبداً مثل هذه الإصابة من قبل، إلا أنما تظن على الأرجح أنما محرّد تمزّق في العضلة الرباعية السرؤوس، ولكنّ هذا يمكن أن يُحدَّد فقط عند الجراحة. قالت إنما الواضية حراحية كبيرة، وأضافت مبتسمة، بعد أن رأت حوفي الواضيح، "ولكن مباشرة". يمكن أن ألزم الفراش حتى ثلاثة أشهر، "ويُحتمل أقلّ، ولكن يجب أن تكون مستعداً". ونصحتني بإجراء الجراحة في لندن، قائلةً إنّ الصليب الأحمر سيتدبّر نقلي إلى بيرغن طريق جميل إذا كان المرء في مزاج جيد - وهناك الكثير من الطائرات من بيرغن إلى لندن...

اتّــصلت هاتفياً بشقيقي، وهو طبيبٌ في لندن. بدا قلقاً، ولكنني طمأنته بسرعة، وأخبرني أنه سيقوم بكل الترتيبات الضرورية، وأوصاني أن لا أقلق.

لكنني كنت قلقاً بالفعل، وبينما تمدّدت هناك في سريري في مستشفى أودا - تمّت إعادتي إلى السرير بعد أن عاينتني الطبيبة - مع الشاب المقطوع النفس الكثير السعال على جانب، ورجل مسن محتضو موصول بوحدة مصل على الجانب الآخر، شعرت بالقلق على نحو بائس. حاولت أن أنام - كانوا قد أعطوني مُسكّناً - ولكن كان من الصعب أن لا أفكر في رجلي، وخاصةً لأنّ أقلّ حركة للركبة كانت

تــسبّب ألماً مفاحئاً حاداً. كنت مضطّراً لأن أُبقي نفسي بلا حراك تقريباً، وهو أمرٌ لا يساعد على النوم.

كنت كلما استرخيت، وبدأت استغرق في النوم، أتحرّك لاإرادياً، وأســـتيقظ متـــشنّجاً بألمٍ مفاجئ عنيف في ركبتي. استُشيرت الطبيبة الحنون، ونصحت بوضع جبيرة مؤقتة لمنع الركبة من الحركة.

مع جبيري الجديدة، نمت على الفور ونظاراتي على وجهي، لأنني كانت لا أزال أضعها عندما استفقت عند الساعة السادسة من حلم رأيت فيه أن ساقي بكاملها كانت تُكبّس بملزمة. استيقظت لأجد أن الساق كانت تُكبّس بالفعل، ولكن ليس بملزمة. كانت قد انتفخت بسشكل هائل، وما استطعت أن أراه منها ذكّرين بالكوسا. بدا واضحا أفيا كانت تُكبّس بالجبيرة، أما القدم فقد كانت منتفخة جداً وباردة نتيجةً للأوديما.

قاموا بسق الجبيرة طولياً من جانب واحد، ومع تحرير الضغط والألم استغرقت محدداً في النوم، ونمت جيداً وبعمق إلى أن دخل إلى الغرفة شخص مذهل للغاية، بحيث إنني فركت عيني ظائاً أنني لا أزال أحلم. دخل إلى الغرفة شاب – يرتدي، لسبب ما، معطفاً أبيض بشكل سخيف – وهو يرقص بخفة متناهية ورشاقة، ومن ثم تبختر في أنحاء الغرفة وتوقّف أمامي، ثانياً وماداً كل ساق إلى حدها الأقصى مثل راقص باليه. ثم على نحو مفاجئ ومُجفّل، قفز إلى سطح الطاولة بجانب سريري، وابتسم لي أبتسامة فاتنة مثيرة. ثم قفز للأسفل مرة أحرى، وأخذ بكلتا يدي، وضغط بهما على مقدّمة فخذيه من دون كلام.

سال: "هل تحسّست الندب؟ أنا أيضاً. كلا الجانبين. هل أتر حلف؟... انظر!" وقام بقفزة أخرى.

من بين جميع الأطباء الذين رأيتهم أبداً، أو الذين كنت سأراهم لاحقاً، فإن صورة هذا الجرّاح النرويجي الشاب تبقى نابضةً بالحياة والحنان في ذهني، لأنه مثّل بشخصه الصحة، والشجاعة، وحسّ الفكاهة، وأظهر تعاطفاً فعالاً ورائعاً للغاية مع المرضى. لم يتكلّم مثل كنتاب مدرسي، بل لعلّه لم يتكلّم على الإطلاق؛ كان كلامه أفعالاً. لقد قفز ورقص وأراني جروحه، وأراني في الوقت نفسه شفاءه التامّ. وقد جعلتني زيارته أشعر بتحسّن هائل.

كانت الرحلة إلى بيرغن - ستّ ساعات في سيارة الإسعاف عبر طرق جبلية - أكثر من جميلة. كانت بمثابة إحياء. مستلقياً على نقّالتي المرتفعة في الجزء الخلفي من سيارة الإسعاف، متّعت عينيّ بالعالم الذي كنت على وشك أن أفقده. لم يبدُ أبداً جميلاً، ولا جديداً، إلى هذا الحدّ.

كان ركوب الطائرة في بيرغن بحربة مرهقة للأعصاب. لم تكن الطائرة مُجهّزة لاستقبال نقّالة، ولهذا كان لا بدّ من رفعي أعلى الممشى ووضعي بشكل مائل عبر مقعدين من مقاعد الدرجة الأولى. شعرت، للمررة الأولى، أنني متبرّم ومغتاظ، مع نوعٍ من التململ القلق النزق الذي سيطرت عليه بصعوبة.

كــان قائــد الطائرة، وهو رجلٌ كبير قوي البنية، مثل قرصان متمرّس، متفهّماً ولطيفاً.

قال، واضعاً يده الضخمة على كتفي: "لا فائدة من الغيظ يا بنيّ. أول درس يجب أن تتعلّمه بشأن كونك مريضاً، هو الصبر!".

في أثـناء نقلـي بسيارة الإسعاف من مطار لندن إلى المستشفى الكبير حيث سأخضع للعملية الجراحية في اليوم التالي، بدأ المزاج الجيد والتفكير السليم يفارقانني، وحلّ محلهما فزعٌ فظيع للغاية. لا يمكنني أن

أدعوه فزع الموت، بالرغم من أنه كان من دون شك مشتملاً عليه. كان بالأحرى فزعاً من شيء مظلم ومجهول وسري؛ شعوراً كابوسياً غيريباً ومشؤوماً، لم أحتبر مثله على الجبل إطلاقاً. آنذاك، واحهت، إجمالاً، ما تخبّه الحقيقة، ولكنين شعرت الآن بالتشويه يثور، ويسود. رأيته، وشعرت به، وأحسست أنني عاجز عن مصارعته. لن يتلاشى، وأقصى ما يمكنين أن أفعله هو أن أراقب الوضع بمدوء وأتمسك بالأمل، مغمغماً ابتهالاً لطمأنة نفسي وإعادها إلى رشدها. كانت تلك الرحلة في سيارة الإسعاف رحلة سيئة، من جميع النواحي، فحلف الفزع (الذي لم أستطع أن أهزمه كما هزمت مُسببه)، شعرت بالهذيان يلف رأسي؛ مثل الهذيان الذي اعتدت أن أعرفه جيداً كطفل متى ما أصبت بالحمق أو صداع نصف الرأس. لاحظ شقيقي، الذي كان بجانبي، بعضاً من هذا، وقال:

"لا بسأس علسيك يا أوليفر. لن يكون الأمر سيئاً إلى هذا الحدّ. لكنك تبدو بالفعل شاحباً كالموتى، ورطباً ومريضاً. أظنّ أنك محموم، وتبدو مصدوماً. حاول أن تستريح. إبق هادئاً. لن يصيبك مكروه".

نعم، كنت بالفعل محموماً. شعرت بنفسي ألتهب وأبحمد. نخرت المخاوف الوسواسية عقلي، وكانت إدراكاتي الحسية غير مستقرة. بدا أنّ الأشياء كانت تتغيّر، وتفقد حقيقتها وتصبح، بتعبير ريلكه، "أشياء مصنوعة من الخوف". بدا المستشفى، ببنائه الفكتوري غير المثير، للحظة مثل برج لندن. أما النقّالة المدولية التي وُضعت عليها فقد جعلتني أفكّر في عسربة نقسل السسحناء المحكومين إلى المقصلة أيام الثورة الفرنسية، والغسرفة الصغيرة ذات النوافذ المسدودة التي أدخلت إليها (أعدّت في المدقيقة الأخيرة، لأنّ جميع الأجنحة والأجنحة الفرعية في المستشفى كانست مسشغولة)، جعلتني أفكّر في حجرة التعذيب السيئة السمعة،

"الراحة الصغيرة Little Ease"، في البرج. لكنني أصبحت في ما بعد مولّعاً حداً بغرفتي الشبيهة بالرحم، ولأنحا كانت عديمة النوافذ، فقد أسميتها "الأحادية The Monad". لكن في تلك الأمسية الرهيبة المشؤومة في الخامس والعسشرين من الشهر، مُصاباً بالحمّى والعُصاب الوهمي، ومُزعزَعاً بفزع سرّي، أدركتُ كل شيء بطريقة غير صحيحة و لم يكن بوسعي أن أفعل أي شيء حيال ذلك.

قال موظّف الدحول: "تنفيذ حكم الإعدام غداً".

لا بـــد أنه قال "العملية الجراحية غداً"، ولكنّ شعور الإعدام طغى على قوله. وإذا كانت غرفتي هي زنـزانة "الراحة الصغيرة"، فقد كانت أيضاً حجرة المحكوم عليه بالإعدام. كان بإمكاني أن أرى في ذهين، بحيوية هلاسية، الحفر الشهير لفاغين في زنزانته. لقد واساني مرحى التهكّمي، وجعلني أجتاز مفارقات الدخول الأخرى (لم يكن إلا في غرفتي في الجناح أن اقتحمت الإنسانية). أضيفت إلى هـــذه الأوهام الغريبة حقائق عملية الدخول: التجريد المنهجي من الشخصية الذي يترافق مع تحوّلك إلى مريض. تُستبدَل ثياب المرء الخاصـة بـــثوب نوم أبيض مجهول المصدر، ويُطوَّق معصمه بسوار هويّة عليه رقم، ويصبح حاضعاً لقوانين وأنظمة مؤسساتية. لا يعود الشخص عميلاً حراً، ولا يعود له حقوق، ولا يعود في العالم بصورة عامـة. الأمر مشابه جداً لتحوّل المرء إلى سجين، ويذكّر، بإذلال، بالــيوم الأول للمرء في المدرسة. لا يعود المرء شخصاً، بل هو الآن نزيل. يتفهّم المرء أنّ هذه الإجراءات وقائية، ولكنها أيضاً بغيضة حداً. لقد كنت مسحوقاً ومُربكاً هذا الفزع، هذا الإحساس الجوهري وفزع التجريد من الشخصية، من خلال شكليات الدخول البطيئة والمملة، إلى أن اقتحمت الإنسانية - على نحو مفاجئ ورائع - في اللحظات القليلة الأولى التي خوطبت فيها باسمي وليس . بمجرد "دخول" أو شيء.

دخلت إلى حجرتي فجاةً ممرّضة لطيفة بميحة ذات لكنة لانكشرية. كانت امرأةً متعاطفة ومرحة، وقالت إنما سُرَّت للغاية عندما أفرغت محتويات حقيبة ظهري ووجدت فيها خمسين كتاباً وغياباً فعلياً للثياب.

قالـــت: "آه يـــا دكــتور ساكس، أنت مخبول!"، وانفجرت في ضحك بميج.

مــن ثمّ ضــحكت أنا أيضاً. ومع هذه الضحكة الصحية تلاشى التوتّر واختفت الشرور.

حالما استقر بي الحال في الغرفة، زاري المسؤول عن استقبال المرضى وتسجيلهم والطبيب الجراح المتمرّن. كانت هناك بعض السصعوبات بشأن "سحل الحالة"، لأنهما أرادا أن يعرفا "الحقائق البارزة"، بينما أردت أنا أن أخبرهما كل شيء؛ القصة بأكملها. فضلاً عن ذلك، لم أكن متأكّداً تماماً ما الذي كان "بارزاً" أو "غير بارز" في الظروف.

قاما بفحصي قدر الإمكان مع وجود الجبيرة. وقالا إنّ إصابتي لا تعـــدو كـــونها تمزّقاً في وتر العضلة الرباعية الرؤوس، ولكنّ الفحص الكامل سيكون ممكناً فقط تحت التخدير العام.

ســـألتهما: "ما الداعي إلى التخدير العام؟ ألا يمكن القيام به تحت تخدير نصفي؟".

سأستطيع في هذه الحالة أن أرى ما كان يحدث، ولكنهما قالا إنّ التخدير العام كان القاعدة في مثل هذه الحالات، وأضافا (مبتسمين) أنّ الحراحين سيفضلون أن لا أتكلم وأطرح أسئلة خلال العملية!

أردت أن ألاحق هذه النقطة، ولكن كان هناك شيء في نبرة صوقهما وسلوكهما جعلني أحجم عن ذلك. شعرت أنني عاجز على نحو غريب، كما كنت مع المرتضة سولفيج في مستشفى أودا، وفكرت: "هل هذا ما يعنيه أن يكون الإنسان مريضاً؟ حسناً، لقد كنت طبيباً لخمس عشرة سنة. والآن سأرى ما يعنيه أن أكون مريضاً".

كسنت منزعجاً للغاية. لكن عندما فكرت في الأمر، أدركت الحقيقة بسهولة. لم يقصدا أن يبدوا عنيدين أو حاسمين. بدوا لطيفين بما يكفسي، بطريقة محردة: لا شك في ألهما لم يكونا مُحوَّلَين في هذا الموضوع. سيكون من الأفضل أن أسأل جرّاحي في الصباح. لقد قالا إنّ موعد الجراحة هو الساعة التاسعة والنصف، وأنّ الجرّاح – الدكتور سوان – سيعرّج علىّ ليراني ويتبادل معى حديثاً قصيراً قبل العملية.

فكّرت، "اللعنة. أنا أكره فكرة الخضوع وفقد الوعي والسيطرة". والأهمّ من ذلك أنّ حياتي كانت دوماً موجّهة نحو الإدراك والملاحظة؛ هل سأُحرَم فرصة الملاحظة الآن؟

اتّـصلت هاتفياً بعائلتي وأصدقائي، لأعلمهم بما كان قد حدث، وكـان يحدث، ولأقول إنه إذا حدث ومتّ على طاولة العمليات، فأنا أريـد منهم وأوصيهم أن يُعدّوا مقتطفات ملائمة من دفاتري وكتاباتي غير المنشورة، وأن ينشروها كما يرونه ملائماً.

بعد اتصالي بحم، شعرت أنّ الأمر يجب أن يكون رسمياً أكثر، وله أدا قمت بكتابة كل شيء بلغة قانونية، وسجّلت التاريخ، وطلبت من ممرّضتين أن تكونا شاهدتين على توقيعي. شاعراً أنني قد "اهتممت" بكل شيء - أو بكل شيء كان بمقدوري أن أهتم به - لم أحد صعوبة في الاستغراق في النوم، ونمت جيداً وبعمق إلى ما بعد الخامسة بقليل،

عــندما اســتيقظت بفم حاف، وخفقان في ركبتي، وإحساس بحمّى خفــيفة. طلبت بعض الماء، ولكنهم أخبروني أنني لا أستطيع أن أتناول أي شيء عن طريق الفم في يوم العملية.

انتظرت قدوم الدكتور سوان بتلهّف. الساعة السادسة، السابعة، الثامنة... ألن يأتي؟ سألتُ الأخت عنه. كانت امرأة مرعبة الشكل ترتدي ثوباً أزرق داكناً (كانت ممرّضة الليلة الفائتة البهيجة ترتدي زيّاً مقلّماً).

ردّت بحدّة: "سيأتي الدكتور سوان وقتما يشاء".

عـند الـساعة الثامـنة والنصف جاءت ممرّضة لتعطيني الأدوية الإعداديـة الـسابقة للتخدير. أخبرتها أنني أريد أن أتحدّث مع الجرّاح بـشأن التخديـر النصفي. ولكنها قالت إنّ ذلك لا يهمّ لأنّ العلاج السابق للتخدير هو نفسه سواء أكان التخدير عاماً أو نصفياً.

أردت أن أقــول إنّ الأدويــة الإعدادية قد تجعلني مشوّش الذهن وعاجــزاً عــن الــتفكير بوضوح عندما يأتي الدكتور سوان، ولكنها طمأنتني وأخبرتني أنه سيكون هنا في أي لحظة، قبل حتى أن يبدأ مفعول الأدوية. لهذا لم أناقش المسألة أكثر، وأخذت حقنة الدواء.

بعد فترة وحيزة جداً أصبح فمي جافاً، وبدأت أرى بقعاً والستماعات أمام عينَيّ، وانتابني شعورٌ حالم سخيف. قرعت الجرس مستدعياً الممرّضة. كانت الساعة التاسعة إلا ربعاً؛ لم أرفع عينَيّ عن السساعة منذ حقني بالأدوية. سألتها عمّا تمّ إعطاؤه لي، وعرفت ألها الأدوية المعتادة - الفنرغان والهيوسين - المستخدّمة للخُدار. تأوّهت سرّاً: سأكون مُضعَفاً ومجرّداً من قواي بسبب الأدوية.

حــضر الدكتور سوان عند الساعة التاسعة إلا سبع دقائق، ووجدي أحـــدُق في ســاعة يدي. كان انطباعي اللحظي عنه أنه رجلٌ خجولٌ

جــداً، ولكــنه تغيّــر على الفور ما إن سمعت صوته الواثق النابع من القلب.

قال بصوت عال: "حسناً، كيف حالنا اليوم؟".

أجبت بصوّت مشوّش: "أشجّع نفسي".

أكمــل بصوت حثيث: "لا داعي للقلق. لقد مزّقت وتراً. سنعيد وصــله، ونــسترجع التــرابط. هذا كل ما في الأمر... لا شيء على الإطلاق".

قلت ببطء: "ولكن...". ولكنه كان قد غادر الغرفة بالفعل.

كنت خائر القوى وكسولاً بسبب الأدوية، ولهذا تطلّب مني قرعُ الجرس لاستدعاء الأُخت جهداً كبيراً.

قالت: "ما الأمر؟ لماذا استدعيتني؟".

قلت متلفّظاً كلماتي بوضوح: "الدكتور سوان... لم يمكث إلا قليلاً. لقد دخل وخرج. بدا في عجلة كبيرة من أمره".

أجابـــت بحنق: "حسناً، إنه رجلٌ مشغول جداً. أنت محظوظ لأنه وجد وقتاً ليزورك".

كان طبيب التحدير قد طلب مني أن أعدّ بصوت عال، أثناء حقي بالبنتوثال IV. راقبته بلا حراك وقد أدخل الحقنة إلى الوريد وسحب بعض الدم للتأكّد ومن ثمّ حقنني ببطء. لم ألاحظ شيئاً؛ لم يكن هناك أي ردّ فعل من أي نوع كان. عندما وصلت بالعدّ إلى الرقم تسعة، حعلني دافعٌ ما أنظر إلى ساعة الحائط. أردت أن أمسك بلحظتي الأخيرة من الوعي وأن أبقى فيها ببقائي مُركّزاً. ما إن نظرت، حتى رأيت أنّ شيئاً كان غير صحيح.

قلت كالمخمور: "عقرب الثواني... هل توقّف بالفعل، أم أنني واهم؟".

ألقى طبيب التخدير نظرةً سريعة على الساعة وقال: "نعم، لقد توقّف. لا بدّ أنه علق".

كانت هذه الذكري الأخيرة لي قبل أن أفقد الوعي.

أما الذكرى التالية لي، أو الذكرى الأولى لاستعادي الوعي، فلا تستحق تماماً كلمة "التالية". كنت مستلقياً في السرير، وشعرت أن أحدهم يهزّي أو يدعوني باسمي. فتحت عينيّ، ووجدت الطبيب المُقيم منحنياً فوقى.

قال: "كيف تشعر؟".

أحبت بصوت أحش وعنيف بالكاد ميّزته على أنه صوتي: "كيف أشــعر؟ سأخبرك عن شعوري! إنه فظيع! بالله عليك ما الذي يجري؟ قبل بضع دقائق كانت ركبتي بخير، والآن، هي تؤلمني بشدة!".

ردّ الطبيب: "لم يكن هذا قبل بضع دقائق يا دكتور ساكس. كان ذلك قبل سبع ساعات. لقد خضعت لعملية حراحية، كما تعرف".

قلت مـشدوهاً: "يـا الله!". لم يخطر لي أنني قد خضعت، أو قد أخصع، لعملية. لم يكن بالزمن أي إحساس من أي نوع كان بالزمن "التالي" أو "الوسطي"، أو بأنّ الزمن قد مرّ، أو بأنّ أيّ شيء قد "حدث".

قلت برزانة: "حسناً، حسناً. كيف كانت؟".

أجاب بمدوء: "حيدة. لا مشاكل على الإطلاق".

"وركبتي، هل استُكشِفت بشمول؟".

تــردّد الطبيب، أو بدا أنه تردّد، ثم قال أخيراً: "لا تقلق. يجب أن تكون الركبة بخير. لم نتعرّض لها. شعرنا أنها بحالة حيدة".

لم يطمئنني قوله ولا النبرة التي قيل بها، وقد كانت فكرتي الأخيرة قبل أن أسترسل في النوم مرةً أخرى، هي أنهم ربما أغفلوا إصابةً حاسمةً للركبة، ويُحتمَل أنني لم أكن في أيد جديرة بالثقة.

بصرف النظر عن الحديث مع الطبيب المقيم، وهو حديث تذكّرته بدقّة، وسحلته حرفياً، فإنّ ذكرياتي للثماني والأربعين ساعة التالية للعملية كانت شبه منعدمة. كنت محموماً، ومصدوماً، وسُمّياً، وكان هائم شديد في ركبتي. تمّ إعطائي جرعات من المورفين كل ثلاث ساعات. مررت بفترات هذيان لا أذكر منها شيئاً. شعرت بالغثيان على نحو فظيع، وكان إحساسي بالعطش شديداً، ولكن لم يُسمَح لي إلا برشفات قليلة من الماء. لم أستطع أن أتبول، وكان لا بدّ من إقحام قطار. كان هذان اليومان يومين ضائعين.

لم أستفق فعلياً حتى مساء الأربعاء، أي بعد يومين من عمليّي الجراحية؛ كانا يومين ضائعين تماماً، على الأقلّ في ما يتعلّق بأي وعي مترابط أو متتابع. عدت لل الوعي على نحو مفاجئ إلى حدٍّ ما، حيث تلاشت الحمّى واختفى الهذيان، وخفّ الألم إلى حدٍّ كبير أمكن معه إيقاف حقن المورفين، كما تمّ انتزاع القنطار، تلك الأداة البغيضة، وأصبح بإمكاني أن أتبول بحرية. شعرت بالانتعاش عقلياً وجسدياً بشكل رائع، الأمر الذي قد يبدو غريباً لشخص خضع لعملية جراحية كسيرة، وصُدم نتيجةً لتلف النسيج، وعانى من الحمّى والهذيان خلال كل ذلك، ولكن تلك هي الطريقة: يرتد المرء فجأة، كما يقولون، ثم يُنشَّط، ويتحدد. يصبح المرء تقريباً رجلاً جديداً.

هـــب نسيم عليل خاطف من خلال النافذة. كان نسيماً مسائياً عـــذباً، يحمــل معه أصوات الطيور تزقزق زقزقات المساء في الساحة الــرباعية خارجاً. أخذت نفساً عميقاً بسرور، وغمغمت دعاء الشكر لهـــذا الــشفاء السريع والجميل. بعد أن حمدت الله، شكّرت الجرّاح والموظفين لمساعدتي على اجتياز محنتي، وكل الرجال الطبّين في النرويج الـــذين أوصلوني إلى برّ الأمان. فكّرت في أنني قبل ست وتسعين ساعة

من الآن كنت أتلمّس طريقي في الغسق على حبل بارد في النرويج، في أرض الظلام وفي ظلّ الموت. حمداً لله أنني عدت مجدداً إلى أرض الحياة! تمدّدت بتنتُّم، وقد ذكّرني هذا الفعل فجأةً، عندما شددت على الجبس، بأنّ لديّ حبيرة، وساقاً في الجبيرة! حسناً، كانت هناك... أو حرزء صعير منها على أي حال، حيث حافة الفخذ في الأعلى، وقدمي، حمراء وردية ومنتفخة قليلاً، في الأسفل. كان رائعاً أن أفكّر في أنَّ الارتباط قد استُرجع، والوتر أعيد وصله، وكل شيء في وضعه الـصحيح. كل شيء كان على ما يرام، وكل شيء سيكون على ما يُــرام. سيــستغرق الأمر وقتاً بلا شك. علىّ أن أتوقّع شهراً أو نحو ذلك في المستشفى، ثمّ شهرين نقاهة. سيكون هناك بعض الضمور العضلي تحست الجبيرة - كثيراً ما رأيت كم تضمر العضلة الرباعية الرؤوس بسرعة مع الراحة في الفراش وعدم الاستعمال - ولا يمكنني أن أتوقِّع عردة فورية للقوة الكاملة للساق أو الستعمالها... لقد تفهّمــت كــل هذا، وتقبّلته؛ تقبّلته بسرور. كان ثمناً صغيراً لأدفعه مقابل إنقادي من الموت أو من عجز مدمِّر دائم. ولكنّ النقطة الأساسية كانت، بالطبع، هذه: أنني قد نجوت، بما يشبه المعجزة، من الموت، وأنَّ إصابتي قد عولجت بواسطة حرَّاح بارع، وأنَّ بحثاً دقيقاً خــــلال العملية لم يجد شيئاً تالفاً باستثناء الوتر، وأنَّ استرداد العافية سيكون سهلاً، وأنه لم تحدث أي "مضاعفات" من أي نوع، وليس من المُتوقّع حدوثها.

سيكون جميلاً أن أشد العضلة الرباعية الرؤوس مرة أحرى، وأن أشعر مُحدداً بقوتي وسيطري، اللتين فُقدتا على نحو مقلق جداً عندما مُسزِّق الوتسر. الآن كان الوتر موصولاً مرة أحرى، وسأجعل العضلة تعمل من جديد، وسأبنيها بأقصى سرعة ممكنة. أنا أعرف جيداً كيف

أبين قوّتي وعضلاتي، كوني متمرّساً في ذلك منذ أيامي في رفع الأثقال. سأُدهش الجميع، وأتباهى بما يمكنين فعله!

متفائلاً ومبتسماً، شددت العضلة الرباعية الرؤوس، وعلى نحو لا يمكن تفسيره، لم يحدث شيء... لا شيء على الإطلاق. أو على الأقل لم أشعر بأي شيء، ولكنني لم أكن أنظر. ربما كان هناك انقباض صغير فقط. حاولت مرة أخرى – شددت بقوة هذه المرة – مراقباً العضلة السرباعية الرؤوس بإمعان أعلى الجبيرة. مرة أخرى، لم يحدث شيء؛ لا شيء واضح أبداً، ولا أثر لأي انقباض على الإطلاق. قبعت العضلة خاملة وساكنة، ولامبالية بإرادتي. مرتجفاً، وضعت يدي عليها لأتحسسها. أتاحت لي الجبيرة (التي كانت على ما يُفترض مُحكمة التفصيل بعد الجراحة) أن أضع قبضتي بأكملها تحتها. كانت العضلة ضامرة بشكل هائل.

تـوقعت بعض الضمور فقط نتيجة لعدم الاستعمال. ولكن ما لم أتـوقعه، ومـا استوقفني على أنه أمر غريب ومزعج هو أنني وجدت العـضلة رخوة كلياً، بشكل رهيب وغير طبيعي، وبصورة لا يمكن أن تنشأ عن عدم الاستعمال فقط. وبالفعل، لم تبد كعضلة على الإطلاق، بـل كانـت أشبه بجبن أو هلام طري تعوزه الحيوية. كانت تفتقر إلى نابضية وتوتر العضلة الطبيعية. لم تكن "مترهلة" فقط، بل كانت واهنة كلياً.

انـــتابين إحساسٌ مفاجئ بالرعب، وارتعدت. ثمّ كُبِح انفعالي هذا علـــى الفور أو كُبِت. كان من السهل جداً أن أحوّل انتباهي إلى أمور أخرى أكثر إسراراً. سأجد، من دون شكّ، أنني كنت مخطئاً بطريقة أو بأخرى – مثل وضع المفتاح بشكلٍ مقلوب في القفل – وسأكتشف في الصباح أنّ كل شيء يعمل بصورة جيدة.

سيأتي والدي وأصدقائي لزيارتي قريباً. كنت قد سألت الموظّفين أن ينشروا خبر تماثلي للشفاء واستعدادي للاستقبال. وبالنسبة إلى ذلك الهـراء المتعلّق بالساق، فليس إلا مجرّد هراء. سيأتي المعالج الفيزيائي في الصباح، وسنختبر معاً قوة تلك الساق اللعينة.

أمضيت أمسية رائعة، كانت بمثابة احتفال بالفعل. كم كان جميلاً أن أحظي بأصدقائي حولي، أصدقائي الذين "حلمت بشأهم" عندما ظننت أنسني كنت أموت على الجبل (أخبرتم القصة، ولكنني لم أخبرهم ذلك). كانت أمسية جميلة سعيدة بهيجة تقاسمنا فيها الشراب، بالرغم من اعتراض وغيضب المشرف الليلي في المستشفى. كما كانت أيضاً مُطمئنة جداً لأصدقائي، لأنني اعتذرت عن رؤيتهم مساء الأحد، ولكنني اتصلت بهم، مسرعوباً، طالباً منهم أن يكونوا منفّذي وصيّتي في حال حدوث شيء. حسناً، لم يحدث شيء، وكنت مفعماً بالحياة إلى أقصى حدّ. كنت حياً، وكانوا أحياء. كنا جميعاً ننبض بالحياة... متعاصرين، ومتعايشين، كرفاق سفر في رحلة الحياة. في تلك الأمسية، في الثامن والعشرين من الشهر، وسط ابتسامات أصدقائي وضحكاتم (وأحياناً دموعهم)، شعرت، كما لم أشعر أبداً من قبل، بما عنته الحياة؛ ليس أن تكون حياً فقط، بل أن تتقاسم الحياة، وأن تكون حياً مع الغير. كانت وحدي على الجبل، بمعني من المعاني، أكثر حزناً من الموت.

بلغت روعة الأمسية وبمجتها حداً جعلنا كارهين للانفصال. "كم تظنّ أنّ ساقك ستبقى في هذه الجبيرة؟".

"ولا دقيقة أكثر من اللازم؛ حالما أستطيع التحلّي عنها. يجب أن أكون قادراً على المشي في غضون أسبوعين".

استلقيت في وهج من الشعور الجيد والرفقة الجيدة عندما غادروا، تُم استغرقت في النوم خلال بضع دقائق. لكن، داخلاً في أعماقي، لم يكن كل شيء على ما يرام. كان لديّ بالفعل إحساسٌ خاطف مخيف بشأن ساقي، ولكنني قد تدبّرت - ظننت أنني فعلست ذلك بنجاح - أن أصرفه عن ذهني على أنه "سنخيف" أو "غير صحيح"، وهو، بالطبع، لم يلق بظلّه على روحي المعنوية في أمسيتنا البهيجة. كنت قد "نسيته" بالفعل... نسيت كل شيء بشأنه. ولكنه كان لا يزال كامناً في أعماقي.

في الليل، عندما هبطتُ إلى الأعماق (أو عندما ثارت الأعماق وبرزت إلى السطح)، رأيت حلماً رهيباً، زاد من رهبته أنه بدا واقعياً حمداً وغمير شبيه بالأحلام. كنت على الجبل مرة أخرى، أكافح عاجـزاً لتحـريك ساقى والوقوف عليها. لكن - كان هذا، على الأقل، دبحاً لا يحدث إلا في الأحلام - بدا أنّ هناك خلطاً غريباً بين الماضيي والحاضر. كنت قد وقعت لتوّي ومع ذلك كانت الساق مخيطة - حيث كان بإمكاني أن أرى صفّ الغُرز الدقيقة الصغيرة. فكُّـرت: "رائع! لقد عاد الارتباط. لقد جاؤوا بالمروحية، وخاطوا ساقي في الموقع! لقد أعيد وصلى، وأنا حاهزٌ للمتابعة!" لكنّ الساق، لسبب ما، لم تتزحزح إطلاقاً، بالرغم من أنما كانت مخيطة بشكل دقيق وبارع. عندما حاولت أن أستعمل ساقي وأقف عليها، لم يكن هناك أي شدّ، ولا حتى حركة ضئيلة لليف عضلي واحد. وضعت يدي على ساقى وتحسّست العضلة. كانت طرية ورخوة، مــن دون توتّــر أو حــياة. قلت في حلمي: "يا الله! ثمة شيء في الموضوع؛ شيء مفزع تماماً. لقد قطعت أعصاب العضلة بطريقة أو بأحرى. ليس الوتر فقط هو الذي مُزِّق؛ لقد تلاشي إمداد العصبُ!" شـــددت وشـــددت، ولكن من دون فائدة. قبعت العضلة ساكنةً و خاملة، كما لو كانت ميّتة. صحوت من هذا الحلم، مرعوباً، والعرق يتصبّب مني، وحاولت فعلياً أن أشد العضلة الرخوة (كما كنت، ربما، أفعل في حلمي). لكن من دون جدوى؛ كانت خاملةً كما في الحلم تماماً. وقلت لنفسي: إنه الشراب. أنت هاذ ومُثار. أو ربما لست صاحباً، ولكنك في حلم آخر. عد إلى النوم- نوم عميق مريح - وستجد أن كل شيء على ما يُرام في الصباح".

استغرقت في السنوم مجدداً، ولكنني دخلت أرض الأحلام مرة أخرى. كسنت على ضفة نهر مكسوّة بأشجار مُورقة هائلة رقشت ظلالها مياه النهر المترقرقة. كان الجو هادئاً بصورة لا مثيل لها، هادئاً بسشكل ملموس، وقد لفّني ذلك الهدوء العميق مثل عباءة. كنت قد خرجت لأرقب سمكة جديدة استثنائية، قيل إنها سمكة رائعة بالرغم من أنّ قلّة من الناس قد رأوها، وقد بلغ مسامعي أنها سُمّيت "الخرافية". انتظرت بصبر، بجانب وجارها، لبعض الوقت، حاملاً معي منظاري وآله التصوير، ثمّ صفّرت وصفّقت، ورميت حجراً في الماء، لأرى إن كان بإمكاني أن أوقظ السمكة الكسولة.

على نحو مفاجئ جداً، رأيت حركةً في الماء، أو إثارةً بدا ألها صادرةٌ من أعماق لا يمكن تخيُّلها. بدت المياه كما لو كانت تُمتَص في الوسط، تاركة حيّزاً شاسعاً. تفيد الأسطورة أن بإمكان "الخرافية" أن تبتلع النهر بأكمله بجرعة واحدة. في هذه اللحظة تغيّر انسشداهي إلى رعب، لأنني أدركت أن الأسطورة كانت حقيقية بالفعل. من الحيّز الشاسع الذي أنشأته، ظهرت "الخرافية" من الأعماق بروعة جلالية، بيضاء متغضّنة، مثل موبي ديك، باستثناء رأسها السّدي برز منه قرنان، ووجهها الشبيه بوجه حيوان ضخم منفر سلم.

الآن، حـوّلت الـسمكة، غاضبة، نظرتما المحدِّقة إليّ، بعينين ضخمتين منتفختين، مثل عيني ثور، ولكنه ثور قادرٌ على سحب النهر بأكمله إلى داخل فمه، وبذيلٍ حرشفي ضخم بقدر ضخامة شجرة أرز.

عـندما أدارت وجههـا الضخم ناحيتي، وحدّقت بـي بعينيها المنتفخـتين، تملّكني ذعرٌ جامح ورهيب، وحاولت مسعوراً أن أقفز إلى الخلـف نحو الأمان، أعلى ضفة النهر خلفي. لكنني لم أستطع أن أثب. صـدرت الحـركة مني بصورة غير صحيحة، وبدلاً من أن تقذفني إلى الخلـف قذفتتني بعنف إلى الأمام، تحت ما رأيت الآن أنه كان حوافر السمكة...

أدّى عنف حركتي المفاجئة إلى إيقاظي مرتجاً، ووجدت أنني قد قبصت أوترا المأبض بشكل عنيف للغاية في أثناء نومي... إلى الحدّ الأقصى. كان عقبي الأيمن قد رفس ردفي فعلياً، بينما كان عقبي الأيسر مرتطماً بحافة الجبيرة. كان صباحاً مشرقاً ساطعاً. هذا ما أمكنني أن أراه، لأنّ الصوء يمكن أن يدخل من دون أن يخبر شيئاً عن الريح، والأصوات، والروائح (كانت السقالة التي ارتفعت خارج النافذة على بعد قدم (30 سنتيمتراً) على الأكثر منها، تحجب الرؤية، والنمط، والتفاصيل). كان صباح خميس مشرقاً، وكان بوسعي أن أسمع صوت عربة الشاي في الرواق، وأشمّ رائحة الخبز المحمّص بالزبدة! وشعرت فحياة بشعور رائع؛ كان هذا صباح الحياة: استنشقت الهواء المنعش، ونسيت أحلامي الفظيعة.

سألتني الممرّضة الجاوّية الصغيرة: "شاي أو قهوة دكتور ساكس؟". أحبـــتها: "شـــاي. إبــريق كامل من الشاي! وعصيدة، وبيض مسلوق، وخبزٌ محمَّص بالزبدة مع مربّي!". نظرت إلى مندهشة بعينين فاغرتين، لوزيتين، وعذبتين. قالت: "حسناً. أنت أحسن حالاً اليوم! لم ترد شيئاً في اليومين الفائتين سوى بسضع رشفات من الماء. أنا مسرورة جداً لأنك تشعر بالارتياح مُحدداً".

نعم، هكذا كنت. شعرت بارتياح وسرور، ونشاط متحدّد، ورغبة في التمرين والحركة. كنت دائماً نشيطاً، وكان النشاط أساسياً بالنسسبة إلي. أحببت كل الحركة... حركة الجسم السريعة، وكرهت فكرة الاستلقاء بكسل في الفراش.

وقع نظري على قضيب معدي معلق من الحافة العليا للسرير، شبيه بأرجوحة البهلوان. مددت يدي إليه، وقبضت عليه بإحكام، وأديت تمرين رفع الذقن عشرين مرة. حركة جميلة، وعضلات جميلة، كان لفعلها تأثير بميج على نفسي. استرحت، وأديت مجموعة أخرى - ثلاثين هذه المرة - ومن ثم استلقيت على ظهري مستمتعاً بالشعور الحيد.

نعم، لا أزال لائقاً بدنياً، بالرغم من الإصابة، والجراحة، وتلف النسيج. كانت تأديتي لتمرين رفع الذقن خمسين مرة أمراً جيداً للغاية، بالنظر إلى أنني كنت هاذياً ومصدوماً قبل خمس عشرة ساعة فقط. لم يمنحني ذلك السرور فحسب، بل الثقة أيضاً؛ الثقة بجسدي الجيد، وقوّته، ومرونته، واستعداده لاسترداد عافيته.

جُلَــت بحــا الحياة، بكل أجزائها: أضلاع قوية، وبحّارة مهرة يعملون بتناغم معاً، تحت توجيه وتنسيق القائد، الذي هو أنا.

جاءت المعالِجة الفيزيائية بعد التاسعة بقليل. كانت امرأة رياضية ذات لكنة لانكشرية، ترافقها مساعدة أو طالبة، هي فتاة كورية رزينة ذات عينين مُسبلتين.

زأرت بصوتٍ يمكن أن ينتقل صداه عبر حقلٍ بأكمله: "الدكتور ساكس؟".

قلت بهدوء، حانياً رأسي: "سيدتي!".

مدّت يدها نحوي، وقالت بصوت أقلّ علوّاً: "يسعدي لقاؤك". أجبتها بصوت رحيم، مصافحاً: "يسعدي لقاؤك".

"كيف حلًال الساق العتيدة؟ كيف تشعر؟ لا بدّ أها تؤلمك للدة".

"لا، لا تؤلمني كثيراً الآن؛ مجرد التماع بين الحين والآخر. ولكنها تبدو مضحكة نوعاً ما، فهي لا تعمل كما يجب".

فكَــرت ملياً للحظة، ثم قالت: "حسناً، دعنا نلقي نظرة عليها، ونشرع في العمل".

أزاحت الملاءة، كاشفة الساق، وبينما فعلت ذلك، رأيت نظرة فسزع مفاحئة على وجهها. ولكنها استبدلت على الفور بتعبير رزين حسدي يسنم عن اهتمام احترافي. بدت فجأة أقل مرحاً وأكثر هدوءاً ومنهجية. أخرجت شريط قياس، وقاست الفخذ ثمّ الجانب السليم من أحلل المقارنة. بدت مُنكرة للقياسات، وأعادت القياس مرة أخرى، مُلقية لمحة سريعة على الفتاة الكورية الصامتة.

قالـــت أخيراً: "نعم يا دكتور ساكس. لديك ضمورٌ لا بأس به. لقد ضمرت العضلة الرباعية الرؤوس حوالي ثمانية عشر سنتيمتراً، كما تعرف". قلت: "يبدو هذا كثيراً. ولكنني أفترض أنها ضمرت بسرعة جداً نتيجةً لعدم الاستعمال".

بدا أن سماعها لكلمة "عدم الاستعمال" قد أراحها. وغمغمت لنف سها: "نعم، عدم الاستعمال. أنا أكيدة بأن كل هذا الضمور يمكن أن يُعزَى إلى عدم الاستعمال".

وضعت يدها على الساق مرةً أخرى، وحسّت العضلة، وللمرة الثانسية ظننت أنسني رأيت نظرة فزع وقلق على وجهها، وربما أثراً لاشمئزاز مكشوف، كما عندما يلمس المرء شيئاً يكون طرياً ومتلوِّياً على نحو غير متوقع. حين رأيت هذا التعبير - الذي تلاشى على الفور، كما في المرة السابقة، وحل محلّه تعبيرٌ احترافي لطيف - عادت إلى جميع مخاوف، التي كنت قد كبحتها، مُضاعفةً.

قالَـــت بذلك الصوت الهادر: "حسناً، حسناً. دعنا من كل هذا؟ الجسّ، والقياس، والحديث، وما شاكل. دعنا نفعل شيئاً".

سألتها بمدوء: "ماذا؟".

"اقبض العضلة؛ ما رأيك؟ أريدك أن تشدّ العضلة على هذا الجانب. لستُ بحاجة إلى أن أخبرك كيف. شدّ العضلة فحسب. حرّكها للأعلى مباشرةً تحت يدي. هيا، أنت لا تحاول. افعل ذلك مع الساق الأحرى".

شددت العضلة على الجانب الأيمن بقوة وسرعة. ولكن لم يكن هسناك أي أثـر للشدّ، أو الحركة، عندما حاولت ذلك على الجانب الأيسر. حاولت مراراً وتكراراً من دون نتيجة.

قلت بصوت خفيض: "يبدو أنني لست بارعاً في هذا".

ردّت بصورت هادر: "لا يصيبنّك الإحباط. هناك الكثير من الطرق المختلفة. يجد العديد من الناس الشدّ - الانقباض المتقايس

(الإيسسومتري) - عويصاً. يحتاج المرء إلى أن يفكّر في الحركة نفسها، وليس بالعضلة. لا تنس أنّ الناس يتحرّكون، يقومون بأشياء. هم لا يشدّون عضلاتهم. ها هي الرضفة، مباشرة تحت الجبيرة". طرقت على الجسبيرة بأظافرها القوية، وانبعث منها صوتٌ غريب طباشيري غير عضوي. قالت: "حسناً، شدّها فقط نحوك. شدّ أعلى ركبتك للأعلى مباشرةً؛ لن تجد صعوبة الآن بعد وصل الوتر".

شددت. ولكن شيئاً لم يحدث. شددت مرةً أخرى، وأخرى. شددت حتى بدأت ألهث وأنخر بسبب الإجهاد. ولكن لم يحدث شيء، لا شيء على الإطلاق، ولا حتى رعشة أو رجفة. قبعت العضلة ساكنةً مثل بالون مفر غ من الهواء.

بدأت المعالجة الفيزيائية تبدو مهتاجةً ومُحبطة. قالت لي، محتدّةً، بصوتها المصمِّم: ُ"أنت لا تحاول يا ساكس! أنت لا تحاول فعلاً!".

أحبـــتها بضعف وأنا أمسح العرق عن حبيني: "بدا لي أنني بذلت الكثير من الجهد".

قالت مُكرهةً: "نعم، بدا مثل عمل شاق. ولكن لم يحدث شيء! حــسناً، لا تقلق، فلدينا طرق أخرى! إنّ شدّ الرضفة لا يزال متقايساً بطــريقة ما، وقد يكون أصعب لأنك لا تستطيع أن ترى رضفتك". قامــت بالطرق على الجبيرة العاتمة ببراجمها هذه المرة، كما لو كانت تقرع باباً للدخول.

قلت مقترحاً: "سيكون جميلاً أن يصنعوا حبائر شفّافة".

أومأت برأسها بقوة: "والأفضل من ذلك أن لا يستخدموا جبائر على على الإطلاق. إنحا أشياء خرقاء للغاية، وتسبّب جميع أنواع المشاكل. سيكون من الأفضل كثيراً أن يمنعوا المفاصل من الحركة باستخدام رباط، ولكنك لا تستطيع أبداً أن تقول هذا لمجبّر عظام. كم يعرفون عن

العالاج الفيزيائي!" توقّفت فجأة مُحرَجةً، وقالت بصوت مختلف جداً عن صوقها المصمِّم: "لم أقصد قول ذلك. لقد زلّ لساني فحسب! ولكن...". تردّدت قليلاً، ولكنها تابعت بعد أن رأت نظرتي المتفهّمة والمستجّعة: "أنا لا أقول شيئاً ضدّ بحبِّري العظام - هم يقومون بعمل رائع - ولكن لا يبدو أبداً ألهم يفكّرون في شأن الحركة أو الوضعية؛ الطريقة التي تتحرّك ها ما إن يكون التركيب البنيوي للعضو قد صُحّح".

فكّــرت في زيـــارة سوان الخاطفة قبل الجراحة، وبقوله: "سنعيد وصـــله، ونسترجع الترابط. هذا كل ما في الأمر". وحدت نفسي أميل إلى هذه المعالجة الفيزيائية الجيدة.

قلت مُلقياً نظرةً سريعة على البطاقة التي تحمل اسمها: "الآنسة برستون. أعتقد أنّ ما تقولينه منطقي جداً، وأتمنى لو أنّ المزيد من الأطباء يفكّرون مثلك. لقد وضع معظمهم رأسه في جبيرة" - والآن كان دوري لأطرق على الإسطوانة الطباشيرية تأكيداً لقولي - "ولكن بالعودة إليّ، ماذا على أن أجرّب الآن؟".

قالت: "أنا آسفة. لقد حرفتني الحماسة... دعنا نقوم بجولة أخرى. سيكون الأمر سهلاً ما إن تبدأ العضلة بالتحرّك. كل ما أنت بحاجة إليه هو انقباض صغير واحد. إنما تلك الانتفاضة العضلية الصغيرة الأولى، ومن ثمّ ستتابع من هناك. سأخبرك ماذا سنفعل..."، وهنا أصبح صوتما متعاطفاً وودوداً، "كان من المفترض أن تقوم فقط بتمارين تقايد سية اليوم، ولكن من المهم حداً أن تحقّق نجاحاً. أعرف كم هو مراعج بالنسبة إليك أن تستمر في المحاولة من دون نتيجة. من السيئ حداً أن تمتهي بإحساس تعيس بالفشل. سنجرّب انقباضاً فعالاً، وشيئاً حداً أن تمتهي ساقك، ولكنني سأتحمّل كل محكداً أن ترفع ساقك، ولكنني سأتحمّل كل

الثقل. سأرفع ساقك اليسرى بلطف ورفق عن السرير، وكل ما عليك فعله هو أن تشارك وتساعدني... يجب أن تكون في وضع جلوس". وأومات إلى الطالبة الكورية الشابة، التي سارعت إلى وضع الوسائد خلف ظهري بشكل أصبحت فيه بوضع جلوس. "نعم، يجب أن يساعد هذا في حدوث فعل العضلة القابضة الوركية بشكل لطيف. مستعد؟".

أومأتُ برأسي شاعراً أنّ هذه المرأة تفهم بالفعل، وستساعدين من دون غيرها في تحريك ساقي. حضّرت نفسي لبذل مجهود خارق.

ضحكت الآنسة برستون: "لا داعي لأن تستجمع قواك بهذا السشكل. أنت لا تحاول أن تحطم رقماً قياسياً في رفع الأثقال. كل ما ستفعله الآن هو أن ترفع معي... إلى الأعلى، إلى الأعلى... افعل ذلك معي... المزيد من الجهد بعد... نعم، ها هي ستتحرك...".

لكن لم يبد ألها تتحرّك. لم تتحرّك. لا شيء تحرّك على الإطلاق. كان بإمكاني أن أرى هذا في وجه الآنسة برستون، كما رأيته في الساق، التي كانت ثقلاً ميتاً في يديها، من دون أيّ قوة أو حياة؛ مثل هلام، أو بودنغ، معبّأ في جبيرة. رأيت قلقي وحيبة أملي مكتوبين بسشكل واضح مكشوف على وجه الآنسة برستون، الذي فقد مظهره الدال على اللامبالاة الاحترافية، وأصبح مفعماً بالحياة ومنفتحاً، وشفّافاً

قالت بصدق: "أنا آسفة. ربما لم تحاول كما يجب هذه المرة. دعنا نحاول مرةً أحرى".

حاول نا مرة بعد أخرى. ومع كل إحفاق، وكل خيبة، كانت فرص المنجاح تتضاءل شيئاً فشيئاً، وكان إحساسي بالعجز وانعدام الجدوى يزداد قوة.

قالت: "أعرف كم تحاول. ومع ذلك، يبدو الأمر كما لو كنت لا تحاول على الإطلاق. أنت تبذل كل هذا الجهد، ولكنّ الجهد، بطريقة أو بأخرى، لا يتدبّر فعل شيء".

كان هذا هو ما شعرت به أنا أيضاً. شعرت أنَّ الجهد يهدر بلا "محاولةً" فعلاً، ولم يكن "إرادةً" فعلاً، لأنّ كل "الإرادة" هي الرغبة في شميء، وقد كانت الشيء بالضبط هو المفقود. كانت الآنسة برستون قد قالت لي في بداية جلستنا: "شدّ العضلة الرباعية الرؤوس. لـست بحاجة إلى أن أخبرك كيف". ولكن لقد كانت هذه "الكيفية"، هـــذه الفكــرة نفسها، هي المفقودة بالضبط. لم يعد بإمكان أن أفكّر كيف أقبض العضلة الرباعية الرؤوس. لم يعد بإمكاني أن "أفكّر" كيف أشدّ الرضفة، ولا أن "أفكّر" كيف أقبض الورك. وبالتالي، فقد انتابني إحساسٌ بأنَّ شيئاً قد حدث لقوة "تفكيري"، بالرغم من أنه متعلَّق فقط تمامــاً، واضحاً على نحو سخيف، ولكنه غاب عن ذهبي بطريقة ما -جرّبت بالساق اليمني. لم أجد صعوبة على الإطلاق. وبالفعل لم يكن علسيّ أن "أحاول" أو أن "أفكّر". لم تكن هناك ضرورة لأي جهد إرادي أو فكري، فقد قامت الساق بكل شيء بشكل طبيعي وسهل. حاولــت أيــضاً، بناءً على اقتراح الآنسة برستون - "التسهيل" كما أسمته - أن أرفع كلتا الساقين في وقت واحد، على أمل حدوث بعض "التدفّق" أو "الانتقال" من الساق السليمة. ولكن، واحسرتاه، ولا أي أثر! لا "تسهيل" من أي نوع كان!

بعـــد أربعين دقيقة من المحاولات الفاشلة التي أصابتنا أنا والآنسة برستون بالإنحاك والإحباط، كففنا عن العضلة الرباعية الرؤوس. شعرنا

بالارتــياح عندما بدأت الآنسة برستون في تمرين العضلات الأخرى في الــساق، حيث جعلتني أحرّك قدمي وأصابعي، وأقوم بحركات أخرى عــند الــورك؛ إبعاد عن المحور، تقريب نحو المحور، تمديد، إلخ. عملت جمــيع العضلات بشكلٍ تلقائي، وفوري، وتامّ، خلافاً للعضلة الرباعية الرؤوس التي لم تعمل على الإطلاق.

كان لجلستي مع الآنسة برستون تأثيرٌ كئيب ومقيت على". فغرابة الأمــر بأكمله، والهاجس الذي انتابني - والذي كنت قد تدبّرت أن "أنساه" في اليوم السابق، بالرغم من أنه عاد في أحلامي - اكتنفني الآن بكامل قوّته، ولم يعد بإمكاني أن أنكره. استوقفتني كلمة "كسولة" التي كانــت قــد اســتعملتها الآنسة برستون على أنها سخيفة، نوع من الكلمات الدارجة العديمة المحتوى، التي لا معنى واضح لها على الإطلاق. كان هابق له في تجربتي خطير، شيء لا سابق له في تجربتي بأكملها. كانت العضلة مشلولة؛ لماذا تُوصَف بأها "كسولة"؟ كانت العيضلة عديمة التوتّر، كما لو كانت النبضات الداخلة والخارجة، التي تحفـظ توتّر العضلة طبيعياً وتلقائياً، قد توقّفت كلياً. لقد توقّف السير العصبي، إذا صحّ التعبير، وكانت شوارع المدينة مهجورة وصامتة. كانت الحياة - الحياة العصبية - متوقَّفة حالياً، هذا إذا لم تكن كلمة "مــتوقَّفة" متفائلة حداً. تسترخي العضلات في أثناء النوم، والسيّما في أثناء النوم العميق، ويخفّ السير العصب، ولكنه لا يتوقّف أبداً. تــستمر العــضلات في العمــل ليلاً ونهاراً، بنبض حيوي ودورة من النبضات الدقيقة، التي يمكن إيقاظها في أي لحظة إلى نشاطها الكامل.

لتقديري. كانت عديمة التوتّر كلياً ومشلولة، كما لو كانت ميّتة، وليست مجرّد "نائمة". وبما أنها "ميّتة"، فليس بالإمكان "إيقاظها". لا بدّ من تنشيطها، من أجل إعادتها إلى الحياة. يقظ ونائم: حيّ وميّت.

لقد كان موت العضلة هو ما أثار أعصابي. وقد كان الموت شــيئاً مطلقــاً، خلافاً للتعب أو المرض. كان هذا هو ما قد شعرت به وكتمته في الأمسية السابقة: الإحساس، أو الهاجس، بأنَّ العضلة كانت ميّــتة. كان صمتها، قبل أي شيء آخر، هو ما أعطاني هذا الانطباع؛ صمت كلي ومطلق، صمت الموت. فحين كنت أنادي العضلة، لم يكن هناك جواب لندائي. لم يكن ندائي يُسمَع... كانت العضلة صمّاء. ولكن هل هذا كل ما في الأمر؟ هل يكفي هذا لإعطائي انطباع "الصمت"؟ عندما ينادي المرء، فهو يسمع نفسه ينادي، حتى لو لم يُلتفُت إلى النداء، أو وقع النداء على آذان صمّاء. ولكن - وقد جعلتني هذه الفكرة أرتعد، وبدا ألها تنقلني إلى عالم آخر، عالم ذي احتمالات أكثر جدّية وغرابة - ألا يُحتمَل أن يكون هذا "الصمت" الذي أتكلُّم عنه، هذا الإحساس "بعدم حدوث شيء"، يعني أنني لم أكن أنادي فعلياً (أو إذا كنت قد ناديت، فلم يكن بإمكاني أن أسمع نفسي أنادي)؟ لقد كانت هذه الفكرة، أو ما شابحها - المُحذِّرة والمُنذرة - في بالي بالطبع خلال جلستي مع الآنسة برستون. عمل "المحاولة" العجيب هذا، الذي لم يكن محاولة فعلاً، عمل "الإرادة" هذا، الذي لم يكن إرادةً فعلاً، عمل "التفكير" هذا، الذي لم يكن تفكيراً فعلاً، عمل "التذكّر" هذا، الذي لم يكن تذكّراً فعلاً...

ما الذي كان يحدث لي؟ لم يكن بإمكاني أن أحاول، ولم يكن بإمكاني أن أشاء، أو أفكّر، أو أتذكّر لم أستطع أن أفكّر أو أتذكّر كيف أقوم بحركات معيّنة، كانت "جهودي" المبذولة لفعل ذلك وهمية

للغايـة وباعثة على السخرية، لأنني فقدت القدرة على "استدعاء" أو "إيقاظ" جزء من نفسي... بدا لي الآن، في أثناء تأمّلي الذي كان يزداد كآبـة أكثـر فأكثر، أنّ المسألة كلها كانت أكثر تعقيداً، وغرابةً، مما يسعني إدراكه. شعرت بالهاوية تفتح أسفل مني...

صحيحٌ أنَّ العضلة كانت مشلولة، و"صمَّاء". وصحيحٌ أنَّ تدفَّقها النبضى الحيوي، أو "قلبها"، كان متوقَّفاً، وأنما كانت، باحتصار، "ميّــتة"، إلا أنّ كل هذه الأمور، بالرغم من أها مقلقةٌ بحدّ ذاها، بدت عديمة الأهمية عند مقارنتها بما كان يتّضح أمامي الآن على نحو مرعب للغايـة. كانت كل هذه الأمور، بالرغم من بشاعتها، ظواهر موضعية ومحيطية بالكامل، وبالستالي فهي لا تؤثَّر في وجودي الأساسي -نفسسي - أكثر من تأثير فقد بعض الأوراق، أو الأغصان، على حياة الــشجرة وجذورها وتدفّق النسغ فيها. ولكن ما كان يتّضح الآن على نحــو مفزع وصارخ، هو أنّ ما حدث، أياً كان، لم يكن فقط موضعياً أو محيطياً أو سطحياً - الصمت الرهيب، النسيان، العجز عن النداء أو التذكُّ بل كان حذرياً، ومركزياً، وأساسياً. ما بدا، في البداية، أنه بحــرد انفصال وتعطّل محيطي موضعي، أبرز نفسه الآن بشكل مختلف ورهيب، كالهيار في الذاكرة، وفي التفكير، وفي الإرادة؛ ليس مجود تلف في عضلتي، وإنما تلف في شخصياً. إن صورة نفسى كسفينة حــية؛ الأضـــلاع القوية، والبحّارة المهرة، والقائد الموجّه، أنا – الييّ عـــبرت ذهني صباحاً بصورة مفعمة جداً بالحياة، أعادت تقديم نفسها الآن بسشكلِ متسسم بالرعب. ليس الأمر أنّ بعضاً من تلك الأضلاع القسوية كانُ رديئاً ومتزعزعاً، وأنَّ البحّارة المتمرّسين كانوا صمّاً، أو متمــرِّدين أو مفقــودين، بل أنني، أنا القائد، لم أعد قائداً. كنت، أنا القائـــد، مــتلف الدماغ على ما يبدو، وأعاني من اختلالات وخيمة،

واضطّراب شـــديد في الذاكرة والتفكير. استغرقت على نحوٍ مفاجئ جداً، ورحيم، في نوم شبيه بالإغماء.

بالرغم من أنّ نُومي كان عميقاً، إلا أنه قُطِع فجأةً، على نحو فظ ومسربك من قبل المرّضة الجاوّية الصغيرة، الرزينة عادةً، التي اندفعت داخل عَرفتي وهَزّتني مُوقِظةً إياي. كانت قد اختلست نظرةً من خلال لسوح الباب الشفّاف، قبل أن تجلب لي الغداء، وما رأته جعلها تُسقط الصينية من يدها وتندفع من خلال الباب.

صاحت مذعورة مرتعدة: "دكتور ساكس، دكتور ساكس. انظر فقط أين هي ساقك؛ ستُوقع ساقك بأكملها على الأرض!".

قلت بكسسل وأنا لا أزال نصف نائم: "هراء! ساقي هنا تماماً، أمامي، حيث يجب أن تكون".

قالت: "ليست كذلك! إنّ نصفها واقعٌ عن السرير. لا بدّ أنك قد تحرّكت في أثناء نومك. أنظر فقط أين هي!".

قلتُ مبتسماً من دون اكتراث: "هيا! الدعابة هي دعابة".

"دكتور ساكس، لست أمزح! ارفع نفسك رجاءً، وانظر للأسفل وشاهد بنفسك".

طَاناً ألها لا تزال تخدعني - تشتهر أجنحة المستشفيات شهرةً سيئة عقالبها - قمت برفع نفسي. كنت نائماً مسطّحاً على ظهري. نظرت، ونظرت بإمعان. لم تكن الساق هناك! على نحوٍ مُحالٍ ولا يمكن تصديقه، لم تكن الساق هناك!

أين كانت؟ رأيت الاسطوانة الطباشيرية بعيدةً إلى يساري، وقد صنعت زاوية مضحكة مع جذعي، وبالفعل، كان أكثر من نصفها، كما قالت المرتضة، واقعاً عن السرير. لا بدّ أنني قد رفستها إلى هناك بسساقي السسليمة، من دون أن أعرف، أثناء نومي. انتابني إحساسً

مفاجئ بإرباك كليّ. لقد شعرت بالساق أمامي - أو، على الأقلّ، لقد افترضت أهًا هناك (كانت هناك قبلاً، ولم تردين أي معلومات تفيد العكس) - ولكن كان بإمكاني أن أرى الآن ألها لم تكن هناك على الإطلاق، ولكنها انسزاحت ودارت تسعين درجة تقريباً. انتابني إحساسٌ مفاجئ بعدم التوافق، والتنافر العميق، بين ما تخيّلت أنني شعرت به وما رأيته بالفعل، بين ما "ظننته" وما وجدته الآن. شعرت، للحظة مشوشة مدوّخة، أنني قد خُدعت، وضُلّلت للغاية، من قبَل حواسي: وهم - يا له من وهم! - لم أعرف مثله من قبل.

قلت بصوت وجدته مرتجفاً: "أيتها الممرّضة، هل يمكنك رجاءً أن تعيدي الساق إلى مكَّالها؟ يصعب عليّ أن أزيحها، وأنا ممدّد بهذا الشكل".

"بالطبع دكتور ساكس - وفي الوقت المناسب أيضاً! إنها فوق الحافة تقريباً - وأنت لم تفعل شيئاً غير الكلام".

انتظرِمَا كي تحرّكها، ولكنها، لدهشتي، لم تفعل شيئاً. انحنت فقط فوق السرير، ثم استقامت وتوجّهت ناحية الباب.

صــرخت: "الممرّضة سولو!"؛ وكان دورها هذه المرة أن تجفل. "مـــا الـــذي يجري؟ لا زلت بانتظارك، رجاءً، كي تعيدي ساقي إلى مكانما".

التفتت نحوي، وعيناها اللوزيتان فاغرتان انذهالاً.

"أنت من يمزح الآن دكتور ساكس! لقد أعدت ساقك بالفعل إلى مكالها!".

لأولّ مرة، وجدت نفسي عاجزاً عن الكلام. أمسكت بقضيب البهلوان وسحبت نفسي إلى وضع جلوس. لم تكن المرّضة تمزح؛ لقد أعادت الساق إلى مكالها بالفعل! أعادتما إلى مكالها، ولكنني لم أشعر بها تفعل ذلك. ما الذي كان يجري؟

قلت بصوت هادئ جداً وخفيض: "الممرّضة سولو. أنا آسف لاهتياجي. هل تسدين لي معروفاً؟ هل تسمحين رجاءً، بما أنني أجلس الآن وأستطيع أن أرى، أن تمسكي الجبيرة من الكاحل، وتحرّكينها؟ حرّكيها فقط، لو سمحت، في أيّ اتجاه تريدين".

راقبتها باهتمام وتركيز وهي تفعل ذلك؛ ترفعها للأعلى، وتخفضها، وتحرّكها إلى كلا الجانبين. كان بإمكاني أن أرى كل هذه الحركات، ولكني لم أستطع أن أشعر بما على الإطلاق. راقبتها بإمعان عندما أحذت الساق وحرّكتها؛ قليلاً إلى الأعلى، وقليلاً إلى الأسفل، وقليلاً إلى كل حانب.

"الآن، بعض الحركات الكبيرة فعلاً، يا ممرّضة سولو، رجاءً".

بما أنّ الساق كانت ثقيلة، وحاملة، وصعبة المأحذ، ومرتخية، فقد رفع تها بشجاعة إلى الأعلى، ثم قامت بثنيها بزاوية قائمة، ثم حرّكتها إلى الجانب، بزأوية قائمة مرة أخرى. كان بإمكاني أن أرى كل هذه الحركات، ولكنني لم أستطع أن أشعر بها على الإطلاق.

"اختــبار واحد قصير وأخير، يا ممرّضة سولو، إذا لم يكن لديك مانــع". اتّخـــذ صوتي نبرةً هادئة، وواقعية، و"علمية"، أخفت الخوف البغيض، أو الهاوية المفتوحة، التي شعرت بها.

أغمضت عينسيّ، وطلبت منها أن تحرّك الساق مرة أخرى؛ حركات صغيرة في البداية، ثمّ، إذا لم أقل شيئاً، حركات كبيرة كما في السابق. حسناً، سنرى! إذا حرّكت ذراع رجُل بينما ينظر إليك، فقد يجد من الصعب أن يميّز الإحساس عن الرؤية، لأهما مرتبطان بشكل طبيعسي حدداً بحيث إنّ المرء غير معتاد على تمييز أحدهما عن الآخر. ولكن إذا طلبت منه أن يغمض عينيه، فلن يجد صعوبة في تقدير أصغر الحسركات السلبية؛ على سبيل المثال، انحراف الإصبع مسافة جزء من

المليمتر. وبالفعل، فإنَّ هذا "الإحساس العضلي"، كما كان يُسمَّى قبل أن يستقصيه شرينغتون ويسميه "الاستنباه الذاق"، المعتمد على النبيضات من العضلات، والمفاصل والأوتار، هو الذي يُغفل عنه عادةً لأنه لا شعوري طبيعياً. إنها هذه "الحاسة السادسة" الأساسية التي يعرف هِــا الجسم نفسه، ويقدّر بدقة مثالية، وتلقائية، ولحظية موقع وحركة كل أجزائه المتحرّكة، وعلاقتها بعضها مع بعض، وتراصفها في المكان. كان هناك مصطلح قديم آخر، لا يزال يُستخدَم في كثير من الأحيان، هو kinaesthesia أو حسّ الحركة، ولكنّ "الاستنباه الذاتي"، الأحسن وقعاً في الأذن، يبدو مصطلحاً أفضل، لأنه يقتضي ضمناً حسّاً بما هو "صحيح": ذلك الحس الذي به يعرف الجسم نفسه، ويعامل نفسه مثل "ملكية". قد يُقال أنّ المرء "يملك" أو "يمتلك" جسمه - على الأقلّ أطرافه وأجزاءه المتحرّكة - بفضل تدفّق مستمرّ من المعلومات الواردة، الناشئة بلد توقّف، طوال الحياة، من العضلات، والمفاصل والأوتار. المسرء يملك نفسه، والمرء هو نفسه، لأنَّ الجسم يعرف نفسه، ويؤكُّد نفــسه، في جميع الأوقات، بواسطة هذه الحاسة السادسة. تساءلتُ كم من الثنائية السحيفة للفلسفة منذ زمن ديكارت كان من الممكن تجنّبها مـــن خــــلال فهم صحيح "للاستنباه الذاتي". يُحتمَل بالفعل أنّ بصيرةً كهـذه كانـت تحوم في عقل لايبنيز، عندما تحدّث عن "الإدراكات الحسّية الدقيقة" المتوسّطة بين الجسم والروح، بالرغم من أنّ...

صاحت الممرّضة سولو بصوت حاد نافد الصبر: "دكتور ساكس! ظننت أنك نمن أو شيئاً من هذا القبيل. ذراعاي المسكينتان تؤلمانني، ولم يصدر عنك أي صوت. لقد تمرّنت جيداً بجبيرتك الثقيلة هذه، وحرّكتها في كل اتجاه. والآن، لا تقل لي أنك لم تشعر بذلك!".

قلت برصانة: "المرّضة سولو، لم أشعر بأيّ شيء على الإطلاق. في الحقيقة، إنني كنت بانتظارك كي تبدأي!".

هــزّت المرّضة سولو رأسها، شاعرةً ألها قد ساعدتني بشهامة، وأســتأذنت بالانصراف، وقد بدا عليها الارتباك وعدم الفهم. تخيّلتها تقول لنفسها: "بدا لطيفاً جداً، وطبيعياً جداً، وعاقلاً جداً هذا الصباح. والآن يتصرّف بغرابة!". كانت ستكون أكثر تشوُشاً بكثير لو ألها رأت أفعالي من خلال لوح الباب الشفّاف، وأكثر من ذلك لو ألها أدركت مــا أفكّــر فيه، وأختبره، وأشعر به. كانت ستجد أنّ كلمة "غريب" ضعيفة جــداً لوصف حالتي. وبالفعل، ما كانت لتجد أي كلمة في لغــتها، أو لغـــيّ، أو أي لغة، لتنقل الخصائص المميزة غير المفهومة لما كنت أختبره.

ما إن استأذنت بالانصراف - كنت قد أشرت إلى أنني فقدت شهيتي للغداء - حتى التفتُّ على الفور إلى ساقي، بانتباه حاد، وفزع، وعنسيف تقريباً. في تلك اللحظة، لم أعد أعرفها. في تلك اللحظة، في تلك المواجهة الأولى، لم أعرف ساقي. كانت غريبة تماماً وغير مألوفة؛ ليسست لي. حسدقت فيها بعدم تمييز مُطلق. اختبرت أحياناً - جميعنا اختبرنا - لحظات مفاجئة شاذة من عدم التمييز. هي لحظات غريبة في أثناء حدوثها، ولكنها تمرّ بسرعة، ونعود إلى العالم المعروف والمألوف. لكنّ هذه اللحظة لم تمرّ، بل ازدادت عمقاً، وقوةً، وغرابة.

كلما حدّقت أكثر بالاسطوانة الطباشيرية، بدت لي غريبة ومبهمة أكثر. لم يعد بإمكاني أن أشعر بما كجزء مين، أو أشعر ألها "لي". بدا أن لا علاقــة لها بــي من أي نوع كان. كانت حتماً ليست لي، ومع ذلك، كانت، على نحو مستحيل، موصولةً بــي، وعلى نحو مستحيل أكثر، "متصلة" بــي.

قلت لنفسسي، لا بدّ ألها الجبيرة. إنّ شيئاً كبيراً كهذا يمكن أن يشوِّش أي إنسان، بالرغم من أنه كان مستغرباً أن تزعجني الآن فقط إلى هذا الحدّ. كانوا قد وضعوا لي جبيرةً في مستشفى أودا يوم السبت. لماذا لم أحدها إلا الآن - الخميس التالي - غريبةً جداً، مثل "جسم" ثقيل لا علاقة له بسي. لم أنظر إليها على هذا النحو عندما وُضِعت لي في أودا. أتذكّر بوضوح تام أنني لم أجدها واقية ومريحة فحسب، بل أيضاً ودودة ومضيافة ودافئة، مثل بيت جميل دافئ ومريح سيأوي ساقي المسكينة إلى أن تتحسن. والآن، لم تبد "ودودة"، أو "مضيافة"، أو "دافئة" على الإطلاق. لم يكن بإمكاني أن أفهم كيف كانت كذلك في أي وقت مضى. ومن جهة أخرى، لم تبد "بغيضة"، أو "غير ودّية"، أو "عدائية"؛ لم تبد أي شيء: ليس لها خواص على الإطلاق.

لم تعدد تبدو، تحديداً، ألها في "بيتها". لم أستطع أن أتصورها "تأوي" أي شيء، ناهيك عن جزء مني. كان لدي إحساس بألها إمّا مصمتة تماماً، أو فارغة، ولكن، في كلتا الحالتين، كان إحساسي ألها لا تحتوي على أي شيء على الإطلاق. نظرت إلى حتار اللحم الفاقد الحسس أعلى الجبيرة، ومن ثمّ أقحمت يداً في الداخل. كان هناك حيّز كبير بالفعل، يتسع لكلتا يديّ. كانت التجربة مريعة وغريبة بشكلٍ لا يُصدد عندما حاولت بالأمس أن أضع يدي على الساق وأحس العضلة الرباعية الرؤوس، وجدها "كريهة إلى أقصى حدّ"؛ مترهلة ولينة، مثل نوع من الهلام أو الجبن الطري المفتقر إلى الحيوية. لكن الإشمئون لم يكسن شيئاً. صحيح أنه كان، الأمس، أحسست، على الأقلّ، أنني لمست شيئاً. صحيح أنه كان، ربما، غير متوقّع، وغير طبيعي، وتعوزه الحياة، ولكنّه، بالرغم من كل ذلك، كان شيئاً. أما اليوم، وعلى نحو مستحيل، فأنا لم ألمس شيئاً على

(هوبز)

الإطلاق. لم يبدُ اللحم تحت أصابعي مثل لحم. لم يعد يبدو مثل مادة أو شهريء مادي. لم يعد يشبه أي شيء. كلما حدّقت فيه أكثر، وعالجته أكثر، كان "وجوده" يقلّ أكثر، وكان يصبح "سراباً" أكثر، آتياً من لا مكان. كان ميّتاً، ووهمياً، ولم يكن جزءاً مني؛ ليس جزءاً من جسمي، أو من أي شيء آخر. لم يكن "ينتمي" إلى أي مكان. ليس له مكان في العالم.

ذاك الذي ليس جسماً ليس جزءاً من العالم... وبما أنّ الكون هو كل شيء، فإنّ ذاك الذي ليس جسماً هو سراب؛ ولا مكان له.

لقد فقدت شيئاً؛ كان هذا واضحاً. بدا أنني قد فقدت "ساقي"، وهــو مــا كان أمراً سخيفاً لأنها كانت هناك، داخل الجبيرة، سليمة ومعافاة. كانت تلك "حقيقة". كيف يمكن أن يكون هناك أي شك في المــسألة؟ ومــع ذلك، كان الشك موجوداً. ففي مسألة "امتلاكي" أو "حيازتي" لساق، كنت شاكاً بشدة، وغير واثق بشكل جوهري.

عـندما أغمضت عينيّ، بدايةً، لم يكن لديّ أي إحساس من أي نوع بمكان ساقي: لم أشعر ألها كانت "هنا"، بالمقارنة مع "هناك"، و لم أشعر ألها كانت في أي مكان؛ لا إحساس على الإطلاق. وما الذي يمكن أن يُحَسِن أو يُفترض، بشأن شيء "غير موجود"؟ بدا بالفعل كما لو أنّ هذا التشوّش العميق للاستنباه الذاتي، الذي اكتشف وتبدّى بمحض الصدفة فقط، بالرغم من أنه استُقصي باهتمام من قبل المرضة سيولو ومن قبلي، كان بالفعل "القشّة الأخيرة"، بطريقة أو بأخرى. كانت قد أثيرت بالفعل أسئلة ومشاكل خطيرة، تتعلّق، بصورة خاصة، بعضلتي المصابة: ضمورها الكبير، وتراخيها، وشللها الظاهر. أثيرت أيضاً أسئلةٌ من نوع "أعلى"، قبل أن أستغرق في النوم مباشرةً؟ التعطّل أيضاً أسئلةٌ من نوع "أعلى"، قبل أن أستغرق في النوم مباشرةً؟ التعطّل

الواضح في "الدراية" و"الفكرة"، بحيث إنه لم يعد بإمكاني أن "أفكّر" أو "أتذكّر" كيفية القيام بحركات عضلية أستخدم فيها عضلتي المصابة. كان هناك بالفعل شيء غريب يجرى عند هذه المرحلة. لكن تبع ذلك مباشــرةً تعطَّلُ كامل، ومطلق، و"وجودي"، بدا أنه عُجِّل باكتشاف تعطُّل الإحساس والشعور، لأنه لم يكن إلا حينها فقط، أن اتَّخذت الــساق طبيعة مخيفة، أو بتعبير أدق وأقلّ إثارةً، خسرت كل طبيعتها، وأصبحت شميئاً أجنبياً لا يتصوّره العقل، كنت أنظر إليه وألمسه من دون أي إحساس بالتمييز أو الارتباط. كان حينها فقط أن حدّقت بما وشــعرت أنني لا أعرفها، وأنما ليست حزءًا مني، وأيضاً أنني لا أعرف هذا "الشيء"، فهو ليس جزءاً من أي شيء. لقد فقدت ساقي. أرجع مراراً وتكراراً لهذه الكلمات الثلاث: كلمات عبرت عن حقيقة حوهــرية بالنــسبة إلي، بغضّ النظر عن السخافة التي قد تبدو بما لأي شخص آخر. لقد فقدت ساقي، إذاً، بمعنيٌّ من المعاني. لقد تلاشت... اخــتفت... قُطعت من الأعلى. كنت الآن مبتوراً. مع ذلك، لم أكن مبـتوراً عاديـاً. لأنّ الساق موضوعياً وخارجياً كانت هناك، ولكنها تلاشــت ذاتــياً وداخلياً. وبالتالي فقد كنت، إذا جاز القول، مبتوراً "داخلياً". كانــت هـــذه هـــي الحقيقة الصامتة من وجهة نظر علم الأعصاب وعلم النفس العصبي. لقد فقدت الصورة الداخلية، أو التمثيل، لساقي. كان هناك تشويش أو طمس، لتمثيلها في الدماغ؛ لهذا الجسزء من "صورة الجسم" كما يقول أطباء الأعصاب. كان حزءٌ من "الصورة الفوتوغر افية الداخلية" لي مفقوداً. كان بإمكاني أيضاً أن أستخدم بعض مصطلحات "سيكولوجيا الأنا"، التي تتوافق بشكل أكثر من تزامني مع مصطلحات علم الأعصاب. كان بإمكاني القول إنني قد فقدت الساق "كشيء داخلي"، مثل "أبحيّة imago" رمزية ومؤثّرة. بدا بالفعل أنني كنت بحاجة إلى مجموعتيّ المصطلحات على حدِّ سواء، لأنَّ الحسارة الداخلية كانت "فوتوغرافية" و"وجودية" في الوقت نفسه. وهكذا، كان هناك نقص إدراكي حسّي وخيم من ناحية، بحيث إنني فقدت كل الإحساس بالساق. من ناحية أخرى، كان هناك نقص "عاطفي"، بحيث إنني فقدت معظم إحساسي تجاه الساق. اشتملت المصطلحات الي استخدمتها على الاثنين معاً؛ الإحساس بحقيقيّ الشخصية، والنابضة بالحياة، والبهيجة لقد استُبدلت بحقيقة هي ميّتة واصطناعية وأجنبية.

ما الذي يمكن أن يسبّب مثل هذا التغيَّر العميق والفاجع، مثل هذا التعطُّل الكلي للإحساس بالشيء والإحساس تجاهه، مثل هذا التعطُّل الكلي للصورة العصبية؛ والأمجيّة؟ تبادرت إلى ذهني ذكرى منسية منذ زمن طويل عندما كنت طالباً، أو "موظّفاً"، في أجنحة طبّ الأعصاب في المستشفى. اتصلت بي إحدى الممرّضات وهي مرتبكة للغاية، وأخبرتني تلك القصة الغريبة على الهاتف: هناك مريض جديد شاب تم إدخاله إلى المستشفى في صباح ذلك اليوم، وقد بدا لطيفاً جداً، وطبيعياً بحساً طوال السيوم، إلى ما قبل بضع دقائق عندما استيقظ من نومة خفيفة. بدا حينئذ منفعلاً وغريباً، ولا يشبه نفسه على الإطلاق. كان خفيفة. بدا حينئذ منفعلاً وغريباً، ولا يشبه نفسه على الإطلاق. كان قد وجد طريقةً ما ليسقط عن السرير، وكان الآن يجلس على الأرض، وهو يتصرّف باهتباج ويصبح ويرفض العودة إلى سريره. هل بإمكاني، وهو يتصرّف باهتباج ويصبح ويرفض العودة إلى سريره. هل بإمكاني،

عندما وصلت، وحدتُ المريض متمدّداً على الأرض بجانب سريره وهـــو يحدّق في إحدى ساقيه. كان تعبيره مزيجاً من الغضب، والذعر، والارتباك، واللهو، ولكنّ الارتباك طغى عليه مع شيء من الذعر. سألته إن كان سيرجع إلى سريره، أو إذا كان بحاجة إلى مساعدة، ولكنه بدا

منـــزعجاً من هذه الاقتراحات وهز رأسه. جلست القرفصاء بجانبه، وأخـــذت بياناً بالماضي الطبـــي له ونحن بهذا الوضع. قال إنه دخل إلى المستشفى في ذلك الصباح من أجل بعض الاختبارات. لم يكن يشكو من شيء، ولكنّ أطباء الأعصاب رأوا ضرورة دخوله إلى المستشفى لأنهم شعروا أنَّ لديه ساقاً يسرى "كسولة"، وتلك هي الكلمة بالضبط واستغرق في النوم نحو المساء. وعندما استيقظ شعر أيضاً أنه على ما يرام، إلى أن تحرّك في الرسرير، حيث وجد، وفقاً لتعبيره، "ساق أحدهم" في السرير؛ كانت ساقاً بشرية مفصولة... شيء رهيب! أجفًا في البداية منذهلاً بالشمئزاز، فهو لم يختبر بحياته و لم يتصوّر أبداً شيئاً لا يُصدَّق كهذا. تحسّس الساق بحذر شديد. بدت مكتملة الشكل ولكنها "غريبة" وباردة. وهنا خطرت له تلك الفكرة المفاجئة، وأدرك على الفور ما حدث: كان كل ذلك مجود دعابة! دعابة بشعة تماماً وغير ملائمة، ولكنها مبتكرة! كانت ليلة رأس السنة وكان الجميع يحتفل. كان المشهد كرنفالياً يكثر فيه المزاح وتتطاير فيه المفرقعات الصغيرة وقطع الحلوي. بدا واضحاً أنَّ واحدة من الممرِّضات ذات روح دعابة مخيفة قد دخلت خلسة إلى غرفة التشريح، واختطفت ساقاً، ومن ثُمُّ دسِّتها تحت شراشف سريره بينما كان لا يزال مستغرقاً في النوم. وقد شعر بارتياح كبير لهذا التفسير، ولكن، شاعراً أنَّ الدعابة هي دعابة، وأنَّ هذه الدعابة كانت ثقيلة بعض الشيء، فقد قذف الساق البغيضة من فراشه، ولكن - وهنا هجره أسلوبه التحادثي الطبيعي رماها من السرير، وجد نفسه بطريقة ما يقع معها، وكانت الآن مو صولة به. صاح مشمئزاً: "انظر إليها! هل شاهدت أبداً شيئاً كريهاً وفظيعاً كهذا؟ لقد حسبتها جثّة. ولكنها غريبة! وشبحية نوعاً ما؛ تبدو عالقة بسي!"، وأمسك بما بكلتا يديه بعنف استثنائي، وحاول أن ينتزعها من حسمه، وعندما فشل في ذلك، أخذ يلكمها مهتاجاً.

قلت: "هوِّن عليك! إهدأ! لا بأس عليك! ما كنت لألكم تلك الساق بهذا الشكل".

سأل مهتاجاً: "وما المانع!".

أحبته: "لأنما ساقك. ألا تعرف ساقك؟".

حـــــــــــــــــــق بــــــــــ بنظرة هي مزيخ من الانشداه، والشكّ، والرعب، واللهــــو، ولا تخلـــو من ارتياب هزلي من نوعٍ ما. قال: "دكتور! أنت تخــــدعني! أنت متآمرٌ مع تلك الممرّضة. لا يجدر بك أن تمازح مرضاك هذا الشكل!".

"إنىني لا أمزح. تلك ساقك!".

حين رأى من تعبير وجهي أنني كنت حاداً تماماً، نظر إليّ برعب شديد وهو يقول: "أتقول إنحا ساقي يا دكتور؟ ألن تقول أنّ أي إنسان يجب أن يعرف ساقه؟".

أحبــــته: "حتماً. كل إنسان يجب أن يعرف ساقه. لا أستطيع أن أتخيل أحداً لا يعرف ساقه. ربما أنت من كان يمازحنا طوال الوقت!".

"أقــسم بــالله أنني لم أفعل... يجب على كل إنسان أن يعرف جــسمه، مــا له وما ليس له؛ ولكن هذه الساق، هذا الشيء"، وهنا أخذته رعدة أخرى مشمئزة، "لا تبدو صحيحة، ولا تبدو حقيقية، ولا تبدو حتى جزءاً مني".

ســـألته بحيرة، وقد أصبحت في هذه اللحظة مرتبكاً مثله: "كيف تبدو؟".

أعاد كلماتي ببطء: "كيف تبدو؟ سأخبرك كيف تبدو. لا تبدو مسئل أي شيء على الأرض. كيف يمكن لشيء كهذا أن يخصّني؟ لا أعرف حتى لأي شيء يمكن أن ينتمي شيءٌ كهذا...". وتلاشى صوته تدريجياً. بدا مرعوباً ومصدوماً.

قلت: "اسمع. لا أعتقد أنك على ما يرام. أرجو أن تسمح لنا بإعادتك إلى السرير. لكنني أريد أن أسألك سؤالاً واحداً أخيراً. إذا كانت هذه - هذا الشيء - ليست ساقك اليسرى" (كان قد أسماها ساقاً زائفة في أثناء حديثنا، وعبّر عن دهشته لأن يتكبّد أحدهم عناء "صنع نموذج طبق الأصل" عنها)، "أين هي، إذاً، ساقك اليسرى؟".

مرة أخرى شحب وجهه إلى حدّ أنني حسبته سيُصاب بإغماء. قال: "لا أعلم. لا فكرة لدي. لقد اختفت. تلاشت. لا يمكن إيجادها في أي مكان...".

كنت مشوَّشاً للغاية بسبب هذه القصة، وبلغ تشوُّشي حدًا جعلني أنساها لأكثر من خمس عشرة سنة. بالرغم من أنني أدعو نفسي طبيب أعسصاب، إلا أنني نسيت هذا المريض كلياً، وغاب عن إدراكي تماماً، إلى أن وجدت نفسي، على ما يبدو، في وضعه نفسه مختبراً (بالكاد يمكنني الشك في ذلك) ما اختبره هو، وشاعراً، مثله، بالفزع والإرباك اللذين تغلغلا في صميم وجودي. كان واضحاً أنّ أعراضي كانت، إلى حدد ما، متطابقة مع أعراض هذا الشاب، وأنّ جميعها قد ترافقت لتؤلّف "متلازمةً" متطابقة.

وُصفت هذه المتلازمة لأول مرة في القرن التاسع عشر من قَبَل أنتون، ويُشار إليها بين الحين والآخر باسم "متلازمة أنتون"، بالرغم من أنه لم يحدِّد إلا بعضاً من سماتها المميّزة. أما معظم سماتها فقد وُصفت من قبَل طبيب الأعصاب الفرنسي الشهير، بابنسكي، الذي ابتكر مصطلح

"عمـه المـرض anosagnosia" للدلالة على عدم الإدراك الاستثنائي الــذي يميّــز مرضـــي كهؤلاء. أعطى بابنسكي أوصافاً بارزةً للعرض العجيب والهزلي تقريباً في بعض الحالات: مرضى كانت العلامة الأولى للسكتة الدماغية فيهم هي عجزهم عن تمييز جانب واحد من جسدهم، وشـعورهم بأنه كان لأحد آخر، أو "مجسّماً"، أو دعابةً، بحيث إنهم يمكن أن يلتف توا إلى شخص يجلس إلى جانبهم في قطار، قائلين عن يدهم: تــرفع طعـــام الفطور: "أوه، وتلك الذراع هناك - خذيها مع الصينية!" فكُــرت في أمـــثلة فـــريدة صادفتها بنفسى: على سبيل المثال، المريض في ماونــت كارمل الذي "اكتشف" شقيقه المفقود منذ زمن طويل في فراشه، وقـــال بحنق: "لا يزال موصولاً بــــى! يا لصفاقته! ها هي ذراعه!"، رافعاً بــيده اليمني ذراعه اليسري. أشار بابنسكي أيضاً إلى أنَّ العديد من هؤلاء المرضيى قد اعتُبروا مجانين. وبالفعل، فإنَّ هناك فئة جنون خاصة مكيَّفة لأجلهم، هي عقلية حسدية تخيليّة somatophrenia phantastica، في اللغة الاصطلاحية لكرايبلين. لكنّ هذا الجنون كان حاصاً وثابتاً بشكل اســـتثنائي في سماته، و لم يحدث فقط، على نحو مفاجئ غالباً، في أناس متّــزنين لم يُظهروا علامات لأي حنون سابقاً، بل ترافق أيضاً، بصورة خاصة، مع إصابات الدماغ، ولا سيّما في الأجزاء الخلفية لنصف الكرةُ الدماغية الأيمن، الذي يسيطر على الإدراك العام، أو المعرفة gnosis، للحانب الأيسر من الجسم. أغني بوتزل من فيينا هذه الأوصاف وربما نساقش طبيعتها مع فرويد، مُظهراً أوجه الشبه والاختلاف مع الأوهام الجسدية. بالنسبة إلى فرويد، الذي كان طبيب أعصاب بارعاً في شبابه (ابتكر بالفعل مصطلح "العمه agnosia" في العام 1891) والذي احـــتفظ باهتماماته في علم الأعصاب حتى النهاية، فإنَّ هذه الأوصاف

لمتلازمة بوتزل (optic-kinaesthetic allaesthesia) كانت ستحظى باهـــتمامه الــشديد، وأيضاً باهتمام ابنته آنا، المتفوِّقة فعلياً لدراساهما المبكـرة في سيكولوجيا الأنا. ما كان سيذهل فرويد وابنته هو وجود متلازمة فسيولوجية مرضية خاصة مترافقة مع تلف في النصف الدماغي الأيمـــن الخلفـــي، يمكن أن تُحدث تغيّرات استثنائية وحاصة في هويّة الجــسم، بحـيث إنّ المريض قد يجد طرفاً من حسمه غير مألوف، أو يكون عاجزاً عن عزوه إلى نفسه أو ربطه بها، وقد يعزوه (من خلال التسويغ والدفاع)، ولو مؤقَّتاً، إلى شخص آخر. أوضح بوتزل أيضاً أنَّ هناك تغييرات غريبة وحاصة في الشعور - كما كان واضحاً بالفعل في الـوجه المـنافي للعقـل (والهزلي غالباً) للحالات الطبية - عندما يقوم المرضيى، كما أشرنا، بإزاحة الطرف بعيداً، سائلين المرّضة أن تتكرّم وتأخـــذه مع صينية الفطور. هؤلاء المرضى، الذين أظهروا ردود فعل ومــشاعر طبيعية تماماً في جميع الأوجه الأخرى، قد يُظهرون لامبالاة استثنائية تجاه الأطراف المصابة. لقد كان هذا، كما أشار بابنسكي، واحـــداً مــن الأســباب وراء تشخيص مرض العديد منهم على أنه هــستيريا، أو فــصام، أو اضــطراب "انفصالي". كان هناك بالفعل "انفصال" لافت للغاية، ليس فقط من الناحية العصبية، وإنما من الناحية العاطفية و"الوجـودية" أيضاً. ومع ذلك، لم يكن هذا بسبب "كبح" مفهومٍ وشعور، بل بسبب تتابع من الانفصال العصبي.

في وقت مبكر جداً من حياته المهنية، كتب فرويد، بناءً على اقتراح شاركوت، ورقة علمية كلاسيكية حول تمييز الشلل العضوي والهـستيري، وكان اهتمامه سُيثار بشدة لأن يجد قرب أواخر حياته وصفت متلازمة بوتزل في العام 1937 – أنّ بعض السمات التي كان مصن الممكن بسهولة أن تؤخذ على أنها هستيرية – الانفصال المتميّز

واللامبالاة الهزلية - كانت في هذه الحالة عضوية بالكامل، أو بتعبير أدق، كيف كان يستجيب الشخص وتركيبه الأنوي - الذي يُعرِّف الحدود بين ما هو "أنا" وما "ليس أنا" - عندما يواجه عمه جسد جيسيماً. ألم يقل فرويد نفسه، الذي كان متخصصاً في الفسيولوجياً والأحياء، أنّ "الأنا أولاً وقبل كل شيء هي أنا جسدية؟".

حسسناً، ماذا الآن؟ هل كنت مصاباً بمتلازمة بوتزل؟ بدت حالتي بكل تأكيد متعذّرة التمييز عنها! من الممكن جداً أن أستخدَم كعرض توضيحي في صف دراسي لهذا المرض "الوجودي العصبي" النادر والفريد، وتخيّلت نفسي للحظة، البروفيسور الدكتور أنتون-بابنسكي- بوتزل-ساكس أوضِّح عملياً حالةً مذهلة لهذه المتلازمة على نفسي! ثمّ، كما على الجبل، أدركت فجأةً أنّ هذه "الحالة المذهلة" كانت حالتي، وليست محرد 'حالة للدكتور أنتون -بابنسكي- بوتزل-ساكس ليوضّحها عملياً ويكتب عنها، وإنما مريض فزع للغاية، بساقي مصابة ليوضّحت لعملية جراحية لكنها أصبحت عاجزة بصورة مضاعفة، وعديمة النفع بالفعل، لأنها لم تعد جزءاً من "الصورة الداخلية" لنفسي، وحيث تمّ محوها من صورة حسدي، ومن أنويّتي، بسبب مرضٍ ما من نوع خطير للغاية ولا يمكن تفسيره.

بالنسبة إلى مريضي المسكين، الذي عاينته في ليلة رأس السنة المستهودة تلك، فقد كانت وحدة الجراحة العصبية في الطوارئ قد كشفت عن ورم وعائي كبير يعلو الفص الجداري الأيمن للدماغ. لقد بدأ ينزف فعلياً أثناء نومه، بحيث إنه عندما أيقظ المريض "منطقة السساق" - ذلك الجزء من الدماغ الذي يُمثّل فيه موقع ووجود السساق - كانت المنطقة قد طُمست فعلياً. نتيجةً لذلك كان من المستحيل بالنسبة إليه أن يشعر بساقه بشكل طبيعي؛ أن يشعر بها على المستحيل بالنسبة إليه أن يشعر بساقه بشكل طبيعي؛ أن يشعر بها على

أَهُمَا "موجودة" أو "جزء منه"، وهكذا عندما اكتشفها بدت مثل شيء غـــريب وُضِع في فراشه: "ساق شخص آخر"، أو "ساق حتَّة"، وأخيراً ساق "زائفة" غريبة لامادية من نوع ما...

ماذا، إذاً، عن نفسي؟ كان واضحاً أني أنا الآخر، مثل مريضي، أعاني من متلازمة بوتزل، بساق يسرى "منطفئة"، وأنني أنا الآخر، أعاني، من دون شكّ، من مرض جسيم ما في الفصّ الجداري الأيمن. لقد درسنا "الفسيولوجيا، والتشريح، وعلم أسباب الأمراض"، وحال ذهبي الهادئ والبارع بسسرعة خاطفة على هذه المجالات. مثلت الفسيولوجيا اختلال وظيفة النصف الدماغي الأيمن. مثل التشريح، الفسيولوجيا أخيتلال وظيفة النصف الدماغي الأيمن. مثل التشريح، فما متوافق، "تلفأ" كبيراً في هذه المنطقة. أما علم أسباب المرض، فماذا كان؟ لم يكن بإمكاني أن أشك بالأمر للحظة واحدة: لقد تشكلت سدادة، أو انخفض ضغط دمي، تحت التخدير، وأصبت نتيجة تشكلت سدادة، أو المخفض ضغط دمي، تحت التخدير، وأصبت نتيجة الخلك باحتشاء مخيّ، أو "سكتة دماغية" جسيمة في نصفي الدماغي الأيمن الخلفي. "مضاعفة ناتجة عن التخدير"، هذا ما سيكتبونه في الملاحظات...

فكرت: تُرى هل نجوت بمعجزة من الموت أو من عجز كارثي على الجبل، وجيء بسي بصعوبة لامتناهية إلى أفضل أجنحة جراحة العظم في العالم، فقط لأحتبر سكتة دماغية تالية للجراحة! وتصوّرت في مسشهد وحسيد شامل، مفعم بأدق التفاصيل وأكثرها إيلاماً، الحياة البائسة التي تنتظري مع سكتة دماغية جسيمة إلى هذا الحدّ؛ محجوز في كرسي مدولب، ومعتمد على غيري بصورة مذلّة، وبساق عديمة النفع و"غريبة"، ومبتورة داخلياً، بحيث سيكون من الأفضل والأبسط أن تُبتر خارجياً أيضاً، لأنّ ذلك سيريحني على الأقل من جرّ طرف عديم النفع كلياً، وفاقد الوظيفة، و"ميّت" بالفعل. يجب أن تُزال كما يزيل المرء

ساقاً غنغرينية (مصابة بالغنغرينا)، لأنها كانت في الواقع غنغرينية: كانت ميّتة عصبياً، ووظيفياً، ووجودياً.

تمددت مستغرقاً في هذه الرؤية، غير شاعر بالوقت، وقد انتابني نوع من اليأس الجليدي المشؤوم، متأوّهاً وعابثاً بأصابع قدمي. أصابع قدمي! لقد نسبت؛ كانت أصابع قدمي سليمة! ها هي، وردية ونابضة بالحياة، تفتل مبتعدة، كما لو كانت تفتل ضاحكةً على قطار أفكاري السخيفة! ولكن بالرغم من أنني، ربما، كنت موسوساً بالمرض على نحو مقيت وكئيب، إلا أنني لم أكن جاهلاً بعلم التشريح العصبي الأساسي. إنّ سكتة دماغية هائلة إلى حدّ تعطيل بقية الساق، كانت من دون شك ستعطّل القدم أيضاً. ما إن عبر هذا الخاطر ذهني، حتى انفجرت ضاحكاً من القلب. كان دماغي سليماً؛ أنا لم أختبر سكتة دماغية. لا أعرف بالفعل ما الذي أعاني منه، ولكنني لا أعاني من سكتة.

رننت الجرس، وظهرت المرّضة سولو من جديد، وقد بدا القلق بوضوح على وجهها الهادئ الشاب.

"ما الأمر دكتور ساكس؟ هل أنت بخير؟".

قلت: "أنا بخير. رائع. لم أكن أبداً أفضل حالاً! أجد أنني قد استعدت شهيّتي مرة أخرى. هل بإمكانك أن تجلبي لي شطيرة أو ما شابه؟".

"قالـــت: "يـــا الله! كـــم تغيّرت بالفعل! عندما غادرتك بدوت فظــيعاً. كنت شاحباً، ومرتجفاً، وفزِعاً. والآن تبدو بخير! كما كنت وقت الفطور".

"حــسناً، كنت أفكر قليلاً. وقد أزعجت نفسي... إذا كان من الصعب جلب شطيرة، فلا بأس بكوب شاي وبعض الكعك".

"لكــن يمكنك أن تحصل على غدائك كاملاً دكتور ساكس. هم لم ينتهوا من تقديمه بعد".

"حقاً؟ كم مضى من الوقت منذ أن كنت تختبرين الساق معي؟". نظرت إلى ساعتها بسرعة وقالت: "أقلّ من عشر دقائق. هل بدت أكثر؟".

أقل من عشر دقائق! بالكاد أمكنني أن أصدِّق ما أسمعه. بدا لي أنسني في تلك الدقائق العشر قد اجتزت تجربة حياة كاملة. لقد جلت كوناً كاملاً من الأفكار. لقد سافرت بعيداً جداً، ولا زالوا يقدّمون طعام الفطور!

جلبت المرّضة سولو الصينية. وجدت نفسي جائعاً بنهم، وهو مسا بدا طبيعياً حداً، بعد جهودي الفيزيائية والميتافيزيقية هذا الصباح. كنت جائعاً، وحسيًا، توّاقاً إلى كل الأشياء الجيدة في العالم.

استرجع ذهني، في أثناء تناولي الطعام، كلمات المريض الشاب الذي "فقد" ساقه اليسرى بسبب الورم في نصفه الدماغي الأيمن. لحسن حظّه أنّ الورم كان حميداً، وأدّت مداخلةٌ جراحية فورية إلى استعادة الوظيفة المخية الكاملة. لعلّه لا يزال حياً الآن، ويقرأ هذه الكلمات! كنت قد ذهبت لزيارته بعد عدة أسابيع، عندما كان في دور النقاهة، لأرى كيف حاله، وما إذا كانت لديه أي ذكريات، أو مشاعر، عن ليلة رأس السنة تلك.

أخــبري أنّ التحربة كانت الأغرب والأفزع في حياته، وما كان ليصدِّق أنما ممكنة لولا أنه اختبرها بنفسه. قال – مكرّراً الكلمة – أنما كانــت تجربةً "مجنونة"، وغير معقولة. كان أكثر ما أخافه أن يكون قد حُنَّ كلياً. لقد تفاقم شعوره هذا عندما حاول أن يتحدّث مع الموظّفين، السندين ظلّـوا يخبرونه بأنه "واهم"، وأن لا يكون "سخيفاً". لقد كان

مـــسروراً وممتناً للغاية كوني على الأقلّ استمعت إليه، لأنه بالرغم من أنيى كنت طالباً في ذلك الوقت، و"لا أعرف أي شيء"، إلا أنني حاولت أن أفهم. قال إنه كان مسروراً، بطريقة ما، عندما طمأنه حرّاحو الأعصاب (الذين استدعيتهم) بأنّ ما يختبره كان "حقيقياً"، وليس "وهماً من صنع حياله"، لكنه مع ذلك كان فزعاً جداً لأن يفكّر في أنَّ لديه ورماً دماغياً يحتاج إلى جراحة. لكن بالرغم من أنَّ آلية "الانطفاء" قد شُرحت، مع احتمال "استعادة ساقه" عند إزالة الضغط، إلا أنـــه وجـــد أنه لا يستطيع تصديق ذلك. حاول أن يشرح لي بأنَّ خــسارته لم تكن حسارة عادية؛ كما عندما تضع شيئاً في غير موضعه في مكـــان ما. ما كان فظيعاً جداً بشأن هذا النوع من الخسارة هو أنَّ الساق لم "توضع في غير موضعها"، ولكنها في الواقع أضاعت مكالها. وبما أنه لم يعد هناك أي مكان يمكنها الرجوع إليه، فلم يستطع أن يرى كيف يمكن فقط لساقه أن تعود. والحالة هذه، فإنّ أحداً لم يستطع أن يبعث الاطمئنان في نفسه، وحين كانوا يقولون إنَّ الساق "ستعود"، كان يوميء برأسه فقط ويبتسم.

نعم، كان هذا وضعي؛ وضعي بالضبط. لقد تلاشت الساق، آخذة "موضعها" معها. وبالتالي، بدا أنه لا توجد إمكانية لاستعادتها، بصرف النظر عن المرض المسبّب. هل يمكن للذكرى أن تفيد، حيث عجز الأمل؟ لا! لقد تلاشت الساق، آخذة "ماضيها" معها! لم يعد بإمكاني أن أتذكّر كيف بإمكاني أن أتذكّر كيف مسيت أبداً وتسلّقت. شعرت على نحو لا يُصدَّق أنني فصلت عن السخص الذي كان قد مشى، وركض، وتسلّق الجبل قبل خمسة أيام فقط. كانت هناك استمرارية "شكلية" فقط بيننا. كانت هناك فجوة وفرد وقي تلك الفجوة، في ذلك فحرة مطلقة - بين ذلك الحين والآن. وفي تلك الفجوة، في ذلك

الفراغ، كان قد تلاشى "شخصى" السابق؛ "شخصى" الذي كان بإمكانه أن يقف، ويركض ويمشى بطيش، الذي كان واثقاً بجسمه كلياً وبشكل طائش، الذي لم يستطع أن يفهم كيف يمكن للشكوك أن تنشأ بشأن ذلك... في تلك الفجوة، في ذلك الفراغ، خارج المكان والزمان، قد مرّت حقيقة وإمكانيات الساق، وتلاشت. كثيراً ما كنت أنظر إلى عــبارة "تلاشى كأنه سراب" على أنها منافية للعقل، وفي الوقت نفسه ذات مغزى على نحو غامض. لقد تلاشت ساقى مثل "سراب"، كما لو كانــت تــوبّحني لــشكّي، ومثل المريض الشاب ذي الورم الدماغي الـنازف، لم أستطع أن أتخيل أنها سترجع بأي طريقة "طبيعية" أو فيزيائية، لأنهـــا اختفت من المكان والزمان، اختفت آخذة مكانما وزمانها معها. إذا كانت ساقي قد دخلت الفجوة، الفراغ، "السراب"، فلا بدّ لها من أن تخرج من الفجوة، الفراغ، "السراب": يمكن موافقة الغموض المحيف الوجود (بصرف النظر عمّا عناه المرء بكلمة "وجود"). وللسبب نفسه، بأفكار الانحلل والتجديد تلك. أصبحت المياه أعمق وأعمق طوال الوقت. لم أحرؤ على التفكير كثيراً، تحسّباً من أن تُطبق عليّ.

كأنما لتبديد هذا الضباب الغيبي، ظهر فجأةً في عين عقلي السشكل القوي والنشيط للدكتور جونسون. لقد استقدمه عقلي اللاواعي ليوقظني من كابوس باركلياني. رأيته بوضوح استثنائي وأحببته على الفور، كما أحببت حسّه السليم القوي. عندما سئل عن رأيه بسئأن "المندهب الباركلياني" - افتراض وهمية الأشياء المادية - كان جوابه هو توجيه ركلةً قوية لحجر، قائلاً: "باه! هكذا أدحضه!". لقد اعتبرت هذا الجواب دوماً مثالياً تماماً؛ نظرياً، وعملياً، ودرامياً، وهزلياً:

كان الشيء البديهي والوحيد الذي يمكن فعله، ولكنه تطلّب عبقرية جونسونية لفعله، لأنّ الجواب لهكذا سؤال يُعطى من خلال الأفعال.

تــراءت لي صورة ذهنية حيّة لجونسون يركل الحجر. كانت حيّة جداً، ومضحكة حداً، إلى حدّ أنني واصلت الضحك. لكن كيف يمكن أن أطــبِّق "اختبار" جونسون على نفسي؟ تقت الى توجيه ركلة قوية لحجــر، وبالتالي إلى إظهار حقيقة الساق الراكلة والحجر. لكن كيف يمكنني أن أركل بساقي "اللامادية" التي لا يمكن تصورها؟ ليس بإمكاني أن أحــدث أيّ اتــصال مع الحجر. هكذا فإنّ "الاختبار" الجونسوني سيأتي بعكس النتائج المرجوّة، وسيؤدّي فشله، أو "العجز عن تطبيقه"، إلى تأكــيد وهمية الساق، وإغراقها أكثر في الدائرة الباركليانية. هكذا فلن تأكــيد وهمية الساق، وإغراقها أكثر في الدائرة الباركليانية. هكذا فضية سام جونسون الحكيم نفسه، سيكون عاجزاً عن دحض وهمية الساق، لو أنه كان مكاني.

الآن، أُخِذ مكان جونسون، على خشبة مسرحي الذهنية، من قبل ويتجنستين، وتخسيّلت أنّ الرَجلين المختلفين جداً على ما يبدو، قد يتفقّان على نحو جيد (أنا أخترع باستمرار لقاءات وحوارات خيالية). سمعست بصوت ويتجنستين الكلمات التي افتتح بها عمله الأخير، حول اليقين On Certainty: "إذا كان بإمكانك أن تقول، هذه ساق واحدة، فسنضمن لك كل الباقي... السؤال هو ما إذا كان من المنطقي الشك فيها" (وقد أدركت لاحقاً فقط أنّ ذاكري، أو تخيُّلي، قد استبدل كلمة "يد" بكلمة "ساق"). بالنسبة إلى ويتجنستين، فإنّ أساس اليقين هو يقسين الجسد. لكنّ أساس يقين الجسد هو الفعل. إنّ الجواب لسؤال ويتجنستين المحتمّلة بإمكانية تيقُّن المرء من يده، كان أن يرفعها أو ويتجنب بما وجه أحدهم، تماماً كما كان جواب صموئيل جونسون هو توجيه ركلة لحجر.

كان جونسون وويتجنستين متّفقين تماماً: المرء موجود، وبوسعه أن يُرفع حجراً أو أن يُظهر وجوده من خلال أفعاله، لأنه يستطيع أن يرفع حجراً أو يركله. فكّرت فجاةً: لا يستطيع رجلٌ بطرفٍ شبحي - ساق شبحية - أن يركل حجراً.

أصبحت فجأةً وحيداً ومهجوراً، وشعرت - للمرة الأولى، ربما، مسند دخولي المستشفى - بالوحدة المميّزة للمريض... بنوع من العزلة السيّ لم أشعر بميثلها على الجبل. رغبت بشدة الآن في التواصل، والطمأنة، مثل المريض الشاب الذي قد أوضح، بصعوبة وإحراج، نوع الأمر الذي كان قد حدث معه. لقد احتجت أنا نفسي إلى التواصل أولاً وقبل كل شيء مع طبيبي وجرّاحي: كنت بحاجة إلى أن أقول له ما كان قد حدث معي، كي يقول لي: "نعم، بالطبع، أنا أفهم".

استغرقت في السنوم، وأيقظني وصول عمّتي الحبيبة. كنت قد رجوت نوعاً ما أن تأتي، ولكنني استبعدت ذلك لأنه كان يوم ذكرى ميلادها. مقدامة في الثانية والثمانين من عمرها، وبعد فطور وغداء مع السصديقات – قالت إنّ المزيد منهن سيأتين للعشاء – قطعَت شوارع لندن لتتناول شاي ذكرى ميلادها معي، لأنني لا أستطيع، كالعادة، أن أذهب لتناوله معها. متذكّراً فجأةً، عند الفطور، أنه كان يوم ذكرى ميلادها، فقد أقنعت المرضة سولو بصعوبة أن تأتيني بكتاب أقدمه هدية لعمية لعانس في الحقيقة هدية لعمي، عندال متخوفاً، قائلاً إنني لم أقرأه، وأنه قد يكون فظيعاً (بالرغم مما قبل بأنه رائع)، وألها قد لا تحبّ فئة "العمّات العانسات".

هــــتفت وهــــي تأخذ الكتاب: "ولكنني أحبّه! أحبّ كوني عمّة عانس بسبعة عانس بسبعة

وثمانين من أولاد الإخوة والأخوات، وبمئتين وثلاثين من أولاد أولاد الإخوة والأخوات، وكل الأطفال الذين قد علّمتهم - أطفالي - لستين سنة! طالما أنّ الكتاب لا يُظهرنا كنساء متبلّدات أو وحيدات!".

قلت: "إذا فعل ذلك، فسأرجعه إلى المؤلِّف!".

أخذت تفتّش في حقيبتها، وأخرجت رزمة مغلّفة. قالت: "وقد أحضرت لك أنا أيضاً كتاباً هدية بمناسبة ذكرى ميلادك. كنت بعيداً في يوم ذكرى ميلادك، هناك في الأعالي في القطب الشمالي. أنا أعرف أنك تحبّ كونراد. هل قرأت هذا؟".

نــزعتُ ورق التغليف، ووجدت كتاب المتجوّل. قلت: "لا، لم أقرأه، ولكنّ العنوان يعجبني".

قالت: "نعم. إنه يلائمك. لقد كنت دائماً متحوِّلاً. هناك مستجوِّلاً مستقرون، ولكنك متحوِّلاً قطعاً. يبدو أنك تدخل في مغامرة غريبة تلو الأخرى. أتساءل إن كنت ستجد غايتك أبداً".

في أثـناء جلسة الشاي الجميلة والهادئة - كانت عمّتي الطيّبة قد أقـنعت الأخـت البغيضة عادةً لتأتينا بشطائر الرشاد وإبريق كبير من الـشاي - وبـتأثير النظرة المحدّقة الحنونة والصادقة لعمّتي، حكيت لها بعضاً من اكتشافاتي في ذلك اليوم.

استمعت إلى بتركيز واهتمام، من دون أن تنبس بكلمة. قالت عندما أنهيت كلامي: "عزيزي أوليفر، لقد مررت بمحن كثيرة، ولكن هده المحنة هي الأشدّ". بدا أن سحابة حزن قد عبرت وجهها. غمغمت قائلة: "محنة شديدة جداً. شديدة وغريبة وكثيبة. أتساءل..." ولكنني لم أعرف أبداً ما الذي فكّرت فيه في تلك اللحظة، لأنحا خرجت من ذهولها فجأة، ناظرة إلى مباشرة في الوجه، وقالت: "لا يمكنني أن أبداً بالفهم، ولكنني متأكّدة أن الأمر يمكن أن يُفهم، وأنك

بعد أن تجول فيه بعقلك ذهاباً وإياباً، ستصل إلى فهم. عليك أن تكــون واضــحاً جــداً وقوياً وجريئاً. عليك أيضاً أن تحنى رأسك، وتكون متواضعاً، وتعترف أنَّ هناك أشياء كثيرة تتجاوز الفهم. يجب ألاّ تكون متعجرفاً، ويجب ألاّ تكون ذليلاً. ويجب ألاّ تتوقّع الكثير من الجــرّاح. أنا أكيدة بأنه رجلٌ حيد، وحرّاح من الطراز الأول، ولكنّ ما تقوله يتجاوز دائرة اختصاص الجراحة. يجب ألاّ تغضب إن هو لم يفهمك بشكل كامل. لا يفترض بك أن تتوقّع المستحيل منه. يجب أن تتوقّع، وتحترم، نقاط الضعف. سيكون لديه نقاط ضعف من جميع الأنواع؛ نحن جميعاً كذلك. نقاط ضعف مهنية، ونقاط ضعف عقلية، ونقاط ضعف عاطفية، وتحديداً..." توقّفت وقد أسرتما ذكرى أو فكرة، ثمّ قالت أخيراً: "الجرّاحون في موقع غريب. هم يواجهون تصاربات حاصة. كانت أمك ... "، ترددت متفحّصة وجهي، ثم أكملت: "كانت أمك جرّاحة مخلصة، وإنسانة حساسة ولطيفة للغاية. كان من الصعب أحياناً بالنسبة إليها أن توفّق بين مشاعرها الإنسانية وعملها الجراحي. كان مرضاها أعزاء عليها جداً، ولكنها، كجرّاحة، كانت مضطَّرةً لأن تراهم كمشاكل تشريحية وجراحية. عندما كانت أصعر سناً، كانت تبدو أحياناً قاسية تقريباً، ولكنّ هذا بسبب شدة مــشاعرها التي كانت ستطغى عليها إن هي لم تبقَ متحفَّظة. لم يكن إلا لاحقــاً أن وصلت إلى توازن؛ ذلك التوازن الأساسي بين التقنيّ و الشخصي".

نصحتني قائلة: "كن لطيفاً يا أوليفر! لا تبد رد فعل بحاه الدكتور سـوان. لا تدُّعُـه "الجرّاح". لا يبدو ذلك إنسانياً! تذكّر أنه إنسان؛ إنسان مثلك تماماً. ربما أكثر إنسانية منك وحتى أكثر حجلاً منك. كل المشاكل تبدأ عندما ينسى الناس أنهم بشر".

كلمات خيّرة، حكيمة، بسيطة! لو أنني فقط التفت إليها! لو كانت لديّ فقط تلك الوداعة النادرة وتلك الشهامة اللتان ميّزتا عميّ الطيّبة، ذلك الصفاء الداخلي والطمأنينة اللذان أتاحا لها أن تواجه كل شيء بمزاج عذب متوازن، وأن لا تبالغ، أو تحرّف، أو تنبذ أبداً.

بعد إبريق الشاي الثاني، أصبحت المحادثة أكثر طلاقةً، وسطحيةً، وعفويةً، وبدا أنّ الظلال الكئيبة، أو الجدّية البغيضة، التي شعرت بما في بدايـة حديثنا، قد ذابت وتلاشت في الهواء البهيج، عاجزةً عن تحمّل أجواء الهزل.

بينما هيّات نفسها للمغادرة، أخبرتني عمّتي، على نحو مفاجئ حداً، وفي تستابع سريع، ثلاث نكات، انفجرتُ على إثرها ضاحكاً بعضف، إلى حدّ أنني خشيت انفكاك الغُرز. وبينما كنت أضحك فهضت عمّتي وغادرت.

نعسم، نعم! سيُفهَم كل شيء، ويُصحّح، ويُعتنَى به. كل شيء كان على ما يُرام! كانت هناك مسضاعفة صعيرة يمكن عزوها إلى الجراحة، أو الصدمة، أو كليهما. كانت طبيعة المضاعفة غامضة قليلاً بالنسبة إلى، ولكن سيتضح كل شيء في الصباح عند زيارتي من قبل الدكتور سوان. علمتُ أنه رجل جيد، ولديه سنوات من الخبرة التجبيرية، ولا بدّ أنه قد رأى هذا الأمر الحسادث معي مئات المرات من قبل. يمكنني أن أتوقع بثقة تشخيصاً وتكهّناً بعاقبة المرض بسيطاً ومُطَمئناً. سيقول... حسناً لا أعرف بالسضبط ماذا سيقول، ولكنه سيقول الشيء الصحيح، وسيكون كل شيء جيداً. نعم! يمكنني أن أئتمنه بثقة على حياتي. كان يجب أن أفكر في هذا من قبل، بدلاً من استنفاد نفسي في جهد شديد وتفكير منعزل. مفكراً في مساعدة نفسي، أفرطت في إزعاجها من دون داع.

أيّ نــوعٍ مــن الرجال سيكونه سوان؟ عرفت أنه كان جرّاحاً حــيداً، ولكــن لــيس الجرّاح هو من ستكون بينه وبيني علاقة، بل الــشخص، أو، بالأحرى، الرجل الذي رجوت أنّ الجرّاح والشخص سينصهران فيه بشكل كامل. كان لقائي بالجرّاح الشاب في مستشفى أودا مثالياً بطريقتُه. كان مثالياً لذلك الحين، ولتلك اللحظة. لكنّ وضعى الآن كان أكثر تعقيداً وغموضاً، وسيقع عبء أكبر على السيد ســوان. لا يمكـنه أن يدخل الغرفة، ويرقص، ويبتسم، ويخرج. فعليه مـــسؤولية ثقيلة: عبء الاعتناء بـــي ربما لأسابيع أو أشهر. يجب ألاّ أطالـــبه بالكثير، أو أحمّله عبء شدّة كربـــى. إذا كان رجلاً حسّاساً فــسيدرك كربـــي على الفور ويبدّده، بصوت النفوذ الهادئ. ما لا أستطيع أن أفعله لنفسى في مئة سنة، بالضبط لأنني عالق في مرضى ولا يمكنني أن أقف خارجه، ما بدا لي صعباً على نحو لا يُقهَر، بإمكانه هو أن يختصره بإجراء واحد، بمشرَط التجرّد، والبصيرة، والنفوذ. ليس عليه أن يشرح، عليه فقط أن يتصرّف. لست بحاجة إلى عبارة تأمينية على نحوٍ مختلف لــ س، وص، وع. ويُقدَّر معدّل الشفاء بكذا وكذا، اعتماداً على كذا وكذا، وغيرها من الأشياء المقدَّرة التي لا يمكن قياسها بدقّـة". أنا بحاجة فقط لصوت النفوذ، وبساطته، وإقناعه: "نعم، أنا أفهـــم. يحدث هذا أحيانًا. لا تقلق. افعل هذا! صدّقني! ستكون قريبًا علـــى مـــا يــرام". أو كلمات لها نفس التأثير؛ كلمات مباشرة تماماً وشفّافة، كلمات من دون أي أثر للمراوغة أو المحادعة.

إذا لم يستطع حقيقةً أن يطمئنني بكلمات كتلك، فسأريد اعترافاً صادقاً بالحقيقة. سأحترم نزاهته ونفوذه على حدّ سواء إن هو قال: "ساكس، يؤسفني أن أخبرك أنني لا أعرف ما لديك. لكننا سنبذل

أقصى جهدنا لنعرف". وإذا أظهر خوفاً – خوفاً صريحاً – فسأحترم ذلك أيضاً. سأحترم أيّ شيء يقوله طالما أنه صريح وأظهر احتراماً لي، ولكرامتي كرحل. إذا كان صريحاً ورجولياً، بإمكاني أن أتقبّل أي شيء.

حين فكّرت في زيارة سوان، وتفهّمه، وطمأنته لي، استطعت أخيراً أن أشعر براحة عميقة. كان يومي هذا أكثر أيام حياتي غرابة وإنسارة للقلق الخبل. وإنسارة للقلق اكثر غرابة وإقلاقاً، بطريقته، من يومي على الجبل. فبالسرغم من أن مخاوفي هناك كانت قصوى، إلا ألها كانت طبيعية وحقيقية، حيث استطعت أن أواجه فكرة الموت وقد واجهتها فعلاً. ولكن ما واجهني الآن كان غير طبيعي وغير حقيقي. كانت هنا حيرة من نوع رهيب... ولكن سوان سيفهم هذا، لأنه قد واجهه حتماً من قبل: يمكنني أن أتوقع بثقة أنه سيقول الشيء الصحيح. كم من المرات أسكت أنا، كطبيب، مخاوف مرضاي بشكل غامض: ليس من خلال المعرفة، أو المهارة، أو الخبرة، بل ببساطة من خلال الاستماع إليهم. لا أستطيع أن أمنح نفسي، الراحة، لا أستطيع أن أكون طبيب نفسي، ولكن غيري يستطيع. سيكون سوان طبيبي غداً...

هكذا انتهى يومي بنوم واثق عميق... نوم عميق وحال من الأحلام، على الأقل لنصف الليل. لكني دخلت بعد ذلك في تتابع من الأحلام الأكثر بشاعة وغرابة، أحلام لم أر مثلها أبداً من قبل، لا في حالة القلق، أو الحمّى، أو الهذيان، أبداً... كنت لساعات ضحية هذه الأحلام بازدياد. كنت أستفيق منها لفترة وحيزة فزعاً محفلاً، فقط لأدخل فيها محدداً في اللحظة التي أستغرق فيها في النوم مرة أخرى. من ناحية ما، كانت بالكاد مثل الأحلام، حيث اتسمت برتابة، أو بثبات، غير شبيه بالأحلام على الإطلاق. كانت أشبه بتكرار حقيقاً

فــسيولوجية ثابــتة، لأنّ كل ما حلمت به كان الساق؛ أو اللاساق. حلميت تكراراً أنَّ الجبيرة كانت مصمتة، وأنَّ لديّ ساقاً من الطباشير أو الجص أو الرحام... ساقاً غير عضوية. كنت أرى نفسي جالساً في كرسيى في أثناء العشاء ربما، أو جالساً على مقعد في متنزّه مستمتعاً بالــشمس. كانت أجزاء الأحلام هذه بسيطة وغير مثيرة، ولكن مهما كان الذي أفعله، فلم يكن أبداً وقوفاً أو مشياً، حيث كانت هناك دوماً تلك الإسطوانة الحجرية البيضاء التي حلَّت مكان ساقي، ثابتةً وساكنة مـــثل تمثال. وأحيانًا لم تكن حصًّا أو رخاماً، وإنما شيء سهل التفتّت وغيير متماسك، مثل الرمل أو الإسمنت. اشتملت تلك الأحلام أيضاً على خوف إضافي: لم يكن هناك شيء يمسك الكتلة الرملية معاً... لم يكـن هناك تركيب داخلي أو التصاق، بل مجرد سطح خارجي، مرئي مين دون مادة. حلمت تكراراً أنَّ الساق المقولبة كانت مجوَّفة بصورة مثالية، بالرغم من أنَّ كلمة محوَّفة لا تفي بالمعنى تماماً: لم تكن محوَّفة كـــثيراً إلى حدّ فراغها كلياً، بل كانت مثل غلاف طباشيري، أو مجرّد قوقعة، تحيط بسراب أو فراغ. كانت أحياناً ساقاً مصنوعة من السديم، احــتفظت، بالرغم من ذلك، بشكلها الثابت الساكن. وأحياناً - وهو الأسوأ - كانت ساقاً مصنوعة من الظلام أو الظلِّ... أو ساقاً مصنوعة على نحو مُحال من لا شيء. لم يكن هناك أيّ تغيُّر في أحلام تلك الليلة. أو بالأحرى كانت هناك تغيُّرات محيطية أو تصادفية فقط، بأمور ثانوية تتعلُّق بالمكان والزمان والمشهد. وفي مركز كل حلم، كان هناك هذا الشيء الساكن والفارغ واللامادي. لم يبدُ أنَّ أياً من الأحلام كان يُخـب "قصة". كانت أحلاماً ثابتة وساكنة، مثل الديوراما أو التابلوه، المصمّمين فقط، إذا جاز التعبير، لعرض تحفتهما المملّة المرعبة... هذا السراب، هذا الشبح، الذي لا يمكن قول أي شيء عنه.

كنت أستفيق منها لفترة وجيزة - لا بدّ أنني رأيت دزينات منها في تلك الليلة - وأرشف قطرات من الماء، ثمّ أشعل النور، وهناك، مراجهة لى، كانت تقبع الحقيقة، أو اللاحقيقة، الطباشيرية الجوفاء لأحلامي، لم تغيّر منها اليقظة شيئًا. وقد كان في واحدة من هذه الاستفاقات - كانت إلماعات الفجر الرملية قد بدأت تظهر الآن من خسلال السنافذة - أن أدركت فجأةً أنَّ أحلامي هذه كانت أحلاماً عصبية، لا تخلو من العوامل المحدِّدة الاستحواذية الفرويدية، ولكنها مركَّزة عليي عامل محدِّد عضوي غير متغيِّر. وقد أدركت فجأة أنه بالرغم من أنني لم أر أحلاماً كتلك قبل الآن أبداً، إلا أنني سمعت عن أحلام مطابقة لها من مرضاي: مرضى بسكتات دماغية، وبشلل نصفى، وباعتلالات عصبية وخيمة؛ ومبتورون يعانون من أطراف شــبحية؛ ومرضى بأمراض وإصابات مختلفة، ولكنهم جميعاً يعانون من اضطرابات وحيمة لصورة الجسد. ما كان يحلم به مرضى كهؤلاء ليلة بعـــد ليلة - كما كان يحدث معى تماماً - استند إلى اضطّرابات صورة الجسد لديهم، وما تولُّده من صور زائفة، وأطراف شبحية. بدا لي الآن أنَّ أحلامــى الخاصة قد أكّدت ما يلي: إنَّ ذلك الجزء لصورة الجسد وأنــا الجسد قد مات ميتةً باردة. صاحب هذا الاستنتاجَ ذعرٌ عظيم، وارتــياح عظيم، وعلى الفور نمت محدّداً نوماً عميقاً حالياً من الأحلام أفسح الجال مع اقتراب الصباح لكابوس أشد غرابةً، بالرغم من أنه بدا، في السبداية، كمجرّد كابوس "تقليدي". كنا في الحرب، ولكن لم يكن واضحاً أبدأ من هو الطرف الآخر أو سبب النسزاع. ما كان واضحاً، أو مسا كسان على لسان الجميع، هو تخوّفنا من امتلاك العدوّ لسلاح هَائِي، يُدعي قنبلة نقص الإدراك. يمكن لهذه القنبلة، كما قيل، أن تفجِّر ثقباً في الحقيقة. بإمكان الأسلحة العادية أن تدمّر المادة الممتدّة مـــثل العديـــد من الناس في حلمي، شعرت بحاجة إلى أن أكون خارجــاً في الهواء الطلق، وكنت أقف مع عائلتي في حديقة منـــزلنا. كانـــت الـــشمس مــشرقة، وبدا كل شيء طبيعياً، باستثناء السكون الغــريب حولنا. انتابني فجأة إحساس بأن شيئاً قد حدث، أو أن شيئاً كان يبدأ في الحدوث، بالرغم من أنه لم تكن لدي فكرة عمّا كان. ثم أدركت أن شجرة الأجاص في حديقتنا قد اختفت. كانت إلى اليسار قلــيلاً حــيث كنت أنظر، والآن لم يعد هناك شجرة أجاص. لم تكن شجرة الإجاص هناك!

لم ألتفت برأسي لأتحقّق من هذا الأمر أكثر. لسبب ما، لم يخطر لي أن أحوّل نظري. لقد اختفت شجرة الأجاص، ولكن اختفى معها أيضاً المكان الذي كانت تنتصب فيه. لم يكن هناك إحساس بمكان تمّ إخلاؤه، بل ببساطة لم يعد المكان هناك. لم يعد؟ هل بإمكاني أن أتأكّد أنه كان هناك؟ ربما ليس هناك شيء مفقود. ربما لم يكن هناك شجرة أجاص أبداً. ربما كانت ذاكرتي أو مخيّلتي تخدعني. سألت أمّي، ولكنها كانت مرتبكة مثلي تماماً، وبالطريقة نفسها: فهي أيضاً لم يعد بإمكالها أن ترى الشجرة، ولكنها شكّت أيضاً ما إذا كانت قد وُجدت هناك أساساً. هل كان هذا بتأثير قنبلة نقص الإدراك، أم أن خوفنا يولّد أوهاماً مضحكة؟

الآن كان جزء من جدار الحديقة مفقوداً، بما فيه البوّابة التي تقود إلى طـريق إكستر. أو هل كانت مفقودة فعلاً؟ ربما لم يكن هناك أبداً أي جدار حديقة. ربما لم تكن هناك أي بوّابة تواجه طريق إكستر، ولا

وحود لطريق إكستر أساساً. ربما لم يكن هناك أي شيء أبداً إلى اليسار. أما أمي نفسها، التي قد انتقلت من مكافحا بحيث أصبحت الآن تقف مباشرة أمامي، فبدت منشطرة نصفين بطريقة استثنائية. لقد قطعت في المنتصف... لم يكن لها نصف أيسر. ولكن... ولكن... هل بامكاني أن أتأكد أنه كان لديها نصف أيسر؟ ألم يكن تعبير "نصف أيسر" عديم المعنى في حد ذاته؟ واستحوذ علي فحأة غثيان فظيع. شعرت أنني سأتقياً...

فُتح الباب فجأةً، ودخلت المرضة سولو وقد بدت قلقة جداً.

قالت: "آسفة للدخول على هذا النحو المفاجئ، ولكنني استرقت نظـرة من خلال لوح الباب الشفّاف، وبدوت شاحباً بشكل رهيب، كما لو كنت مصدوماً. كان صدرك يعلو وينخفض. ظننت أنك على وشك التقيّؤ. هل تشعر أنك بخير؟".

أومأتُ بخدر، محدِّقاً بها.

"لماذا تحدّق بيى على هذا النحو؟".

قلت: "آه... إلم سموه... لا شيء. لقد استفقت من حلم مزعج للتوي". لم أهتم أن أخبر الممرّضة سولو، التي نالت كفايتها من السعدمات بالفعل، بألها كانت منشطرة نصفين، وأنّ نصفها كان مفقوداً. وفي دقائق الاستيقاظ الأولى تلك – أو هل كنت لا أزال نصف نائم – كان لدي إحساس غريب بألها، ربما، كانت كاملة كما هي. تذكّرت قولها بالأمس ألها كانت "نصف مؤهّلة فقط"، وقد ربطت ملحظة، قولها ذاك بمظهرها. ثمّ على نحو مفاجئ، وبارتياح هائل غاية في الروعة، أدركت أنني كنت أختبر وأحدةً من نوبات ألم نصف الرأس. كنت قد فقدت كلياً حقلي البصري إلى اليسار، وفقدت معه، كما يحدث أحياناً، الإحساس بأنّ هناك أي عالم إلى

اليسمار. كانت عُتمة ألم نصف الرأس لدي قد حدثت خلال النوم، وشكلت الحقيقة الفسيولوجية لقنبلة نقص الإدراك والاختفاء الغريب لسشجرة الأحساص، وحسدار الحديقة، والنصف الأيسر لأمي. وباسستيقاظي، وحدت هذا الحلم حقيقة، أو بالأحرى وحدت أن ما كان حقيقة في الحلم، كان حقيقاً الآن بالقدر نفسه وأنا مستيقظ.

أصــرّت الممرضة سولو: "ولكنك تبدو بالفعل شاحباً ومريضاً"، لقد تكلّمت بشكل طبيعي تماماً بالرغم من أنها بنصف وحه فقط.

قلت مقهقهاً: "حسناً، نعم. لقد استفقت وأنا أختير نوبةً من نوبات الم نصف الرأس". بدت الرؤية النصفية، أو العمى الشقي الشقي المستحكاً نسوعاً ما وقد عرفت الآن ما كان، وأنه سيتلاشى قريباً. أكملت: "لكنني سأكون بخير. لا بأس بكوب شاي وبعض الخبز المحمدة وبصري..."، قهقهت مرة أحرى، "قد استقر"ا".

مُطمئتًة، استدارت المرصة سولو إلى الباب، مستعيدة أثناء فعلها لذلك شكلها الكامل غير المنشطر.

لكن بالرغم من معرفتي بأنني كنت أعاني من عمى شقى، مع عدم انتباه نصفى للجانب المصاب، إلا أنّ معرفتي لذلك فكرياً لم تفعل شيئاً لتغيير الثغرة في الإحساس، أو الشعور لتغيير الثغرة في الإحساس، أو الشعور بعدم وجسود أي شيء غير ما رأيته، وبالتالي لم يكن هناك أي معنى للنظر إلى، أو البحث عن، ما يسمّى النصف "الأيسر" من الغرفة. بجهد إرادة عنسيف، مسئل رحل يُكره نفسه على التحرّك ببطء في كابوس، أدرت رأسسي نحسو اليسسار. وهناك، الحمد الله، رأيت بقية سريري، والسنافذة نصف المغطّاة، والطباعة الحجرية المعتمة (مُظهرة اللورد لستر يخسنق مريضاً على ما يبدو)، والجدار الأيسر للغرفة و-آه! من الجميل

أن أعسرف أنما لا تزال لديّ - ذراعي اليسرى ممدودة على الوسادة. شاعراً بالارتياح على نحو سحيف لإيجادي كل شيء في مكانه، أدرت رأسسي مسرة أحسرى إلى الموضع الأمامي المباشر، متسلياً بالاختفاء التدريجسي، مسرة أحرى، للنصف الأيسر من حقلي البصري؛ النصف الأيسر للغرفة، النصف الأيسر للعالم، وفكرة "اليسار".

نعم! أمكني أن أرى ذلك مسلّياً ومثقّفاً الآن - بعد أن عرفت ما كان يجري وأنه مؤقّت - ولكني كنت قد وحدته مرعباً حداً في حلمي وفي دقائق استيقاظي الأولى، قبل أن أدرك ما كان ما حدث. تذكّرت أنني كنت كطفل أحد هذه النوبات مرعبة بشكل لا يمكن تصوّره. لقد أصبحت في سنوات طفولتي تلك حسّاساً بشدّة لأمرين: أولاً، لأقل تغيّر أو اضطّراب في إدراكاتي الحسية، وثانياً، لمخاطر "إظهار" أي تغيّر كهذا للناس غير الملائمين، تحسّباً من أن يُعتبروا "مخترعين" أو "مجانين".

شعرت بارتياح عظيم عندما أصبحت الفكرة واضحةً في ذهني. بقسيت جمسيع الشكوك والأسئلة الأخرى بأنواعها غير محلولة - بما في ذلسك السسؤال الحاسم حول ما إذا كانت الساق ستتحسّن أبداً - ولكنها أعطتني دعامة أساسية وبصيرة أتمسّك هما.

الآن - نعـــم - ثمــة شـــيء كان يحدث في النصف الأعمى من عــــتمتي. لقد ظهر نمط بالغ الدقة خلال تأمّلي، أكثر دقة وشفافية من

أدق شبكة لعنكبوت، ومع نوع من الحركة الباهتة، المرتعشة، المرتحفة، والمصطرّبة. أصبح أكثر وضوحاً وسطوعاً... شبكية من الجمال الهندسي الرائع، المؤلفة كلياً من أشكال سداسية تغطي نصف الحقل بأكمله مثل غشاء رقيق من الدانتيل. أصبح النصف المفقود من الغرفة ظاهراً الآن، ولكنه بقي بأكمله محتوى ضمن غشاء الدانتيل الرقيق، بحسيث بدا هو نفسه مشبكياً في تركيبه: فسيفساء من القطع السداسية السشكل، متعاشقة ومتجاورة تماماً بعضها مع بعض. لم يكن هناك أي إحساس بالمكان، أو بالصلابة أو الامتداد. لا إحساس بالأشياء باستثناء كوها سطيحات متجاورة هندسياً. لا إحساس بالمكان، ولا إحساس بالحركة أو الزمن.

هنا، عندما كنت أستمتع بنوع من الاهتمام المتجرّد اللاشخصي والرياضي بحـــذه الرؤية الفسيفسائية الساكنة اللاحيّزية (التي اختبرتما بــشكل عَرَضيي سابقاً)، دخلت الممرّضة سولو وهي تحمل كوباً من الشاي وبعضاً من الخبز المحمّص. قالت: "تبدو أفضل حالاً بكثير. أنت تبدو نصف ميّت في لحظة، ونابضاً بالحياة في اللحظة التالية. لم يمرّ عليّ أبداً مريضٌ متغيّر بهذا الشكل".

شكرتما لإحضارها الشاي، الذي وضعته على الطاولة المجاورة للسريري إلى اليمين، ومن ثمّ سألتها، من دون تفكير، إن كان وقتها يسمح بدقيقة.

قالت مبتسمة: "ماذا الآن؟"، مفكّرة بتجاربي العجيبة في اليوم السابق.

أجبتها: "ليس كثيراً. لن أطلب منك أن تفعلي أي شيء. لكن، إذا سمحت، هل يمكنك أن تذهبي إلى الجانب الآخر من الغرفة، ربما بجانب النافذة، أو بجانب تلك الصورة الشريرة للورد ليستر؟".

عــبرت الغرفة، وقد تحوّلت فجأةً أثناء فعلها لذلك إلى فسيفساء: كانــت هناك لحظة مذهلة، تماماً في المنتصف، عندما كان نصف منها فسيفسائياً، والنصف الآخر حقيقياً. وقفت ساكنة بجانب النافذة، مُنارة مــن الخلـف بــنور الصباح الذي ترشّح من خلال النافذة؛ وفي تلك اللحظــة، بيــنما كانت نصف ظلّية ونصف مُنارة... أحسست فجأة بالخوف. لقد أصبحت غير عضوية، حزءاً من الفسيفساء! كيف أدرك الحركة، والحياة، في هذا العالم البلوري؟

طلبت منها أن تنظر إلى الصورة، أو تتحدّث، أو تومىء، أو تقطّب، أو تفعـل أي شيء يشتمل على حركة. والآن، أدركت بمزيج من السرور والانـــزعاج، أنّ الــزمن كـان متكسّراً بقدر المكان تماماً، لأنني لم أرَ حركاةا كــشيء متصل، بل كتتابع من "الصور الساكنة"... تتابع من الأشــكال والمواقع المختلفة، ولكن من دون أي حركة بينها، مثل تذبذب فــيلم دائـر بــبطء شــديد. بدت متحجّرةً في هذه الحالة الفسيفسائية الـسينمائية، الــي كانت أساساً محطّمةً، ومتفكّكة، ومتنافرة الأجزاء. لم أستطع أن أتخيّل كيف يمكن لهذا العالم الفسيفسائي المُكسَّر أن يصبح عالماً فن استمرارية وتماســك. لم أستطع أن أتخيّل؛ ولكنه، على نحو مفاجئ، أصــبح كذلك فعلاً! تلاشت الفسيفساء والذبذبة في لحظة واحدة، وهناك أصــبح كذلك فعلاً! تلاشت الفسيفساء والذبذبة في المكان والزمان، بل حقيقية ومحــستمة، ودافئة ونابضة بالحياة، ورشيقة وجميلة، لقد عادت مرة أخرى إلى دفق النشاط والحياة. كان هناك جمالٌ رياضي في العالم البلوري، ولكن الو وجود لجمال النشاط أو جمال الرشاقة فيه.

قلت مسروراً: "هذا كل شيء. أظنّ أنك ساعدتني في إبعاد النسمة (aura)! وقد تلاشى الغثيان كله. الآن - نعم، الآن - أرغب في تناول سمك الرنكة المقدّد ذاك الذي شمت رائحته قبل قليل".

تناولت فطوراً هائلاً مترفاً، لدهشة الممرّضة سولو، التي كانت قد رأتيني شاحباً كشحوب الموتى وعلى وشك التقيُّؤ قبل أقلَّ من ساعة. ولكن بعد نوبات كتلك "يستفيق المريض كائناً مختلفاً" (كما كتب الدكــتور ليفينغ الشهير)، وشعرت بالفعل أنني كائن مختلف، بُعث من جديد بعد ليلة الرعب وألم نصف الرأس تلك. لكن ما جعل هذا الانبعاث والتجدّد الروحي أكثر بمجةً هو شعوري أنني قد وصلت من علي الحقيقة الفسيولوجية، ولكنه انتزعها من عالْمَي اللامفهوم وما لا يــصحّ ذكره؛ يمكنني أن أناقش الأمر مع الدكتور سوان. كنت أكيداً بأنه سيكون منذهلاً بشدة، وسيتمكّن بالتالي من طمأنتي بشأن النقطتين اللتين استأثرتا باهتمامي: ما الذي سبّب عتمتي وكم ستستمر ؟ كانت هناك أسئلة أخرى رغبت في طرحها عليه، إذا سمح الوقت بذلك: كم مــن المرات رأى عتمات كتلك في مرضاه، وهل كانت موصوفة جيداً في المنهشورات والمطبوعات الطبية؟ نعم، لن أحصل فقط على الطمأنة التي كنت بأمسّ الحاجة إليها، ولكن ستسنح لي الفرصة لتبادل حديث رائع مع زميلي، الأمر الذي سيوضِّح لكلينا هذا الحقل المذهل الواقع عند حدود جراحة التقويم والتجبير وطبّ الأعصاب.

جعلين الأمل متحمّساً جداً، بحيث إنني تناولت فطوري الضخم في حالية مين الذهول، مقدّراً لاشعورياً فقط سمك الرنكة المقرمش اللذيذ.

في الوقت المناسب، دخلت الأخت.

قالت مؤنّبة إياي بروحٍ طيّبة: "أنظر إلى الفوضى التي أنت فيها يا دكتور ساكس! ما كل هذه الكتب والرسائل والأوراق المبعثرة حولك في كل مكان. أعتقد بالفعل أنك قد لطّخت الملاءات بالحبر!".

قلت معتذراً: "إنه قلمي الحبر. إنه يسرِّب أحياناً".

"حسناً، يجب أن يكون كل شيء نظيفاً ومرتّباً بعد الفطور. هناك جــولات كــبرى الــيوم. سيكون الدكتور سوان هنا في تمام الساعة!".

أومأت برأسها مبتسمةً، ثم اندفعت خارجةً من الغرفة.

فكّرت: "إنها حيدة. قاسية بعض الشيء، وصارمة بعض الشيء، ولكــن هكــذا يجــب أن تكون الأخت. تحت ذلك الصوت الأجشّ والمظهر المرعب، هناك إنسانة طيبة القلب...".

رُفِع إبريق الشاي قبل أن أتناول فنجاني الثالث، وأحضرت لي الممرّضة سولو "طشتاً" وقالت: "أسرع! احلق!".

أزلت الشعر المُهمَل النامي على مدى ستة أيام - هل كانت ستة أيـــام فقط منذ أن انطلقت في رحلتي على الجبل؟ - وشذّبت لحيتي، ثمّ نظّفت أسناني، وتغرغرت بالماء.

ساعدتني الممرّضة سولو على الجلوس في كرسي، ووضعت ملاءات نظيفة على السرير ونظّفت الغرفة. ثمّ ساعدتني على العودة إلى السسرير وهي تقول: "تحب الأحت أن يكون المرضى مُسنَدين، مباشرةً في المنتصف. لا تمِل إلى جانب واحد!".

وافقت على اتباع تعليماتها وطلبت منها أن تُبقي الباب مفتوحاً، لأنسني سمعت أصوات الجناح بأكمله وهو يُنظَّف ويُرتَّب، وقد كانت أصواتاً استثنائية للغاية بحيث إنني أردت أن أسمعها بوضوح أكثر. كانت الأخت تزعق والمعاونات يركضن جيئةً وذهاباً، وكلّ المهملات والفضلات المبعثرة تُزال بسرعة خاطفة. كان هناك إحساس بتفتيش عسكري نصف جدِّي ونصف هزَّل: كل شيء جاهز وتامّ.

كان الصخب والصياح والضحك رائعاً. وتمنيت لو كان بإمكاني أن أراه، لا أن أسمعــه فقط. كان كل شيء في هذه الجلبة الهائلة يصبح منظماً تحت نفوذ صوت الأخت وعينها. ونظرتُ الآن إلى الجناح كسفينة كبيرة يتم تحضيرها وترتيبها لأمر ما، وليس كمكان للاستعراض.

بدا فجاةً أنّ الصحب واللغط قد توقّف، واستُبدل بسكون استثنائي. سمعت همساً، وغمغمةً، لم أستطع أن أميّز منهما شيئاً.

دخــل ســوان إلى الغرفة ترافقه الأخت حاملةً أدواته الجراحية والاحتفالية على صينية، وتبعه الرجسترار (الطبيب المُقيم) الأعلى رتبة (Senior Registrar) وأطباؤه الأقلّ رتبة بمعاطف بيضاء طويلة. أخيراً دخل الطلاب بمعاطف بيضاء قصيرة، وقد بدوا مستكينين على نحو غير مألــوف. وعلــى نحو رسمي ومهيب مثل موكب ديني، دخل الرئيس وحاشيته غرفتي.

لم ينظر سوان إليّ و لم يلقِ التحيّة عليّ، ولكنه أخذ لوحة البيانات المعلّقة عند أسفل سريري ونظر إليها بإمعان.

قال مخاطباً الأخت: "حسناً، كيف حال المريض اليوم؟".

أجابت: "لا حمّى الآن يا سيدي. نزعنا القنطار يوم الأربعاء. وهو يتناول طعامه عن طريق الفم. ليس هناك انتفاخ في القدم".

قال السيد سوان: "يبدو هذا جيداً"، ثمّ التفتّ إليّ، أو، بالأحرى، إلى الجبيرة أمامي. طرق عليها بحدّة ببراجمه.

قال: "حسناً يا ساكس. كيف تبدو الساق اليوم؟".

أجبت: "تبدو بخير يا سيدي، من الناحية الجراحية".

قال: "ماذا تعني بقولك من الناحية الجراحية؟".

"حــسناً، إممــم..."، نظــرت إلى الأخت، ولكنّ وجهها كان متحجِّراً. "ليس هناك ألمّ كثير، و- إرر - ليس هناك انتفاخ في القدم".

قال وقد بدا عليه الارتياح: "رائع. لا توجد مشاكل إذاً؟".

"حسناً، هناك مشكلة واحدة فقط". بدا سوان متجهّماً، وبدأت أتمــتم: "إنــه... إنــه... لا أبدو أنني قادرٌ على قبض العضلة الرباعية الـرؤوس... و، إرر... ويبدو أنَّ العضلة عديمة التوتّر. و... و... أجد صعوبة في تحديد موقع الساق".

خامرين شعورٌ أنَّ سوان بدا فزعاً للحظة، ولكن ذلك كان خاطفاً حداً، وعابراً، بحيث إنني لم أستطع أن أتأكُّد.

قال بحدّة وبصورة حاسمة: "هراء يا ساكس. لا شيء مهمّ. لا شيء على الإطلاق. لا شيء لتقلق بشأنه. لا شيء على الإطلاق!". "و لكن...".

رفع يده، مثل شرطى يُوقف السير، وقال بشكل حاسم: "أنت مخطئ كلياً. لا يوجد خلل في الساق. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟".

بحركة فظة ونرزقة، كما بدت لي، اتَّجه نحو الباب، وقد تفرُّق أطباؤه الأقل رتبة باحترام أمامه.

حاولت أن ألمح تعبير وجوههم عندما استداروا، ولكنّ وجوههم كانت متكتِّمة ولم تخبرين شيئاً. وبسرعة حاطفة، غادر الموكب الغرفة.

كنت مشدوهاً. كل المحاوف والشكوك المعذَّبة، كل العذاب الـــذي عانيت منه منذ أن اكتشفت حالتي، كل الآمال والتوقّعات التي علَّقتها على هذا اللقاء؛ والآن هذا! وفكِّرت: أي نوع من الأطباء، أي نــوع من الأشخاص هذا؟ إنه حتى لم يستمع إليّ. لم يُظهر أي اهتمام. هو لا يستمع إلى مرضاه، ولا يهتمّ البتّة. إنّ رجلاً كهذا لا يستمع أبداً إلى مرضاه، ولا يتعلُّم منهم. هو ينبذهم، ويحتقرهم، ويعتبرهم لا شيء. ثمّ فكُّرت: يجب ألاّ أكون ظالماً هكذا. لقد كنت استفزازياً، من دون قصد، عندما قلت "من الناحية الجراحية". فضلاً عن ذلك، كنا كلانا

خـــلال حيّــز معين: أما هذه القنبلة فبإمكانها أن تدمّر التفكير، وحيّز التفكير نفسه. لم يعرف أحدٌ منا ماذا يفكّر أو يتوقّع، نظراً لأنّ التأثير، كما أُخبرنا، لا يمكن تصوّره.

لم ألتفت برأسي لأتحقّق من هذا الأمر أكثر. لسبب ما، لم يخطر لي أن أحول نظري. لقد اختفت شجرة الأجاص، ولكن اختفى معها أي أن أحول نظري. لقد اختفت شجرة الأجاص، ولكن اختفى معها أيضاً المكان الذي كانت تنتصب فيه. لم يكن هناك إحساس بمكان تم إخلاؤه، بل ببساطة لم يعد المكان هناك. لم يعد؟ هل بإمكاني أن أتأكّد أنه مناك؟ ربما ليس هناك شيء مفقود. ربما لم يكن هناك شجرة أجاص أبداً. ربما كانت ذاكري أو مخيّلتي تخدعني. سألت أمّي، ولكنها كانت مرتبكة مثلي تماماً، وبالطريقة نفسها: فهي أيضاً لم يعد بإمكالها أن ترى الشجرة، ولكنها شكّت أيضاً ما إذا كانت قد وُجدت هناك أساساً. هل كان هذا بتأثير قنبلة نقص الإدراك، أم أن خوفنا يولّد أوهاماً مضحكة؟

الآن كان جزء من جدار الحديقة مفقوداً، بما فيه البوّابة التي تقود إلى طريق إكستر. أو هل كانت مفقودة فعلاً؟ ربما لم يكن هناك أبداً أي جدار حديقة. ربما لم تكن هناك أي بوّابة تواجه طريق إكستر، ولا

# III. عالم النسيان

| ÷ |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |

## عالم النسيان

لقد اختبرت العُتمة وأصداءها؛ صوراً من العدم مفزعة فارغة، حاشت في داخلي وغمرتني، خاصةً في الليل. وكوقاء ضدّها - كنت قد رجوت وافترضت - سيأتيني الفهم والدعم المُحْيياًن من طبيبي. سيطمئنني، ويساعدني، ويعطيني موطئ قدم في الظلام.

لكنه، عوضاً عن ذلك، فعل العكس. بعدم قوله أي شيء، بقوله "لا شيء"، أخذ مني موطئ قدم، موطئ القدم الإنساني، الذي كنت في أمـس الحاجـة إليه. الآن، على نحو مضاعف، ليس لدي ساق لأقف علـيها. وبمـا أنني غير مُسنَد، فقد دخلت، على نحو مضاعف، العدم وعالم النسيان.

... إنّ العُتمة هي حفرة في الحقيقة نفسها، حفرة في الزمن بقدر ما هي حفرة في المكان، وبالتالي لا يمكن اعتبار أنّ لها مدّة أو نهاية. وكما تحمل خاصية "حفرة الذاكرة"، والنسيان، فكذلك تحمل حسّاً بالخلود، واللاحدود. إنّ خاصية الخلود، والنسيان، متأصّلة في العُتمة.

يمكن لهذا أن يكون محتملاً، أو محتملاً أكثر، إذا كان بالإمكان البوح به إلى الآخرين، وأصبح موضوعاً للتفهُّم والتعاطف، مثل الحزن. لقد حُرِمت من هذا عندما قال الجرّاح "لا شيء"، بحيث إنني قُذفت... في حرمان التواصل، واجتاحني إحساسٌ من اليأس المطلق.

شــعرت بنفسي أغرق. ابتلعتني الهاوية. وبالرغم من أنّ العُتمة تعــي "الظلّ" أو "الظلام" - وهذا هو الرمز المعتاد للرعب والموت - إلا أنني كنت حسّياً وروحياً متأثّراً أكثر بالصمت. واظبت على قراءة

الدكستور فاوسستوس في هذا الوقت... "لا يمكن لإنسان أن يسمع نغمسته الخاصة" من جهة، ومن جهة أخرى الضجيج والجُلبة... لقد طُسبِّق هسذا حرفياً في الغرفة التي لا حيّز فيها، الزنسزانة، التي قبعت فسيها، محسروماً من الموسيقى، ومسحوقاً بالضجيج. لقد تقت، بنهم وعطش ويأس، إلى الموسيقى، ولكنّ الراديو الصغير البغيض خاصتي لم يستطع أن يلسقط أي شيء، بسبب المبنى والسقالة التي حجبت الاستقبال. من ناحية أخرى، كانت هناك المثاقب الموائية شغّالة طوال اليوم، حيث كان العمل يُنجز على السقالة على بعد أقدام (أمتار) من أذئيّ. إذاً، كان هناك، خارجياً، صمت وضجيج، وفي الوقت نفسه، كان هناك، داخلياً، صمت داخلي ميت، صمت الخلود، والسكون، والعُضور. عاجزاً عن التواصل مع الآخرين، ومنفرداً في زنسزانتي، كان إحساسي بالعزلة والحسرمان يستفاقم. حافظت على سطح أنيس وقابل للتوجيه، بينما غذّيت يأساً داخلياً وسرّياً.

كتب نيتشه: "إذا حدّقت في الهاوية، فستحدّق بك بالمقابل".

الهاوية هي فحوة، أو صدع لامتناه، في الحقيقة. إذا لاحظتها فقيط، فقد تفتح أسفل منك. عليك إما أن تبتعد عنها، أو تواجهها، بشكلٍ عادل. أنا عنيد حداً، بغض النظر عن النتيجة. إذا استحوذ شيء على انتباهي، فليس بإمكاني أن أتحرّر منه. قد يكون هذا قوة عظيمة، أو ضعفاً. فهو يجعلني متقصيًا، ويجعلني مهووساً. لقد جعلني، في هذه الحالة، مستكشفاً للهاوية...

لقد أحببت دوماً أن أرى نفسي كعالم بالتاريخ الطبيعي أو كمستكشف. لقد استكشفت العديد من الأراضي السيكولوجية العصبية الغريبة؛ أبعد المناطق القطبية والإستوائية للاضطراب العصبي.

لكنني قرّرت الآن - أو هل أُكرِهت على ذلك - أن أستكشف أرضاً بلا خريطة وراء نطاق متناول كل الخرائط. الأرض التي واجهتني كانت لا أرض ولا مكان.

كل القوى المعرفية والفكرية والتخييلية التي ساعدتني سابقاً في استكشاف أراض سيكولوجية عصبية مختلفة كانت عديمة النفع والمعنى كلياً في عالم نسيان اللامكان. لقد انسحبت من خريطة، أو عالم، كلياً ما هو قابل للمعرفة. لقد انسحبت من المكان، ومن الزمان أيضاً. لا يمكن لأي شيء بعد أن يحدث أبداً. لم يعن الذكاء، والمنطق، والفهم شيئاً. لم تعن الذاكرة، والتخييل، والأمل شيئاً. لقد فقدت كل شيء زودني بموطئ قدم سابقاً. ودخلت، طوعاً أو كرها، ليلةً مظلمةً للروح.

اشتمل هذا، في البداية، على خوف عظيم جداً. لأنني اضطررت إلى التخلّي عن كل القوى التي أسيطر عليها عادةً. اضطررت، أولاً وقبل كل شيء، إلى التخلّي عن حسّ وشعور النشاط. اضطررت إلى إفساح المحال - وقد بدا هذا رهيباً - لحسّ وشعور الهمود. لقد وجدت هذا مُذلاً في البداية، وإماتة لنفسي؛ تلك النفس الرجولية الآمرة التي ساويتها مع علمي، واحترامي لنفسي، وعقلي. ثمّ، وعلى نحو غامض، بدأت أتغيّر، مُجيزاً هذا التخلّي عن النشاط ومرحبًا به. بدأت أدرك هذا التغيّر في اليوم الثالث من عالم النسيان.

بالنسبة إلى الروح الضائعة، المُربَكة، في الظلام، وفي الليل الطويل، فــــلا الخرائط، ولا حتى مزاج صـــانع الخـــرائط أيـــضاً؛ "إحساس رجولي قوي... مغامرة... يقظة ونشاط" (كما كتب كاتبٌ معاصر عن الكابتن كوك). قد تكون هذه

الخواص النشيطة ذات قيمة لاحقاً، ولكن في هذه المرحلة لم يكن لديها شيء لتعمل عليه. فحالتي في الليلة المظلمة كانت حالةً متسمة بالهمود، همود شديد ومطلق وأساسي، سيكون فيه الفعل - أي فعل - إلهاءً ومن دون جدوى. كانت كلمة السرّ في هذا الوقت هي "كن صبوراً؟ تحمّل... انتظر، كن ساكناً... لا تفعل شيئاً، لا تفكّر!" يا له من درس صعب ومتناقض للتعلم!

كن ساكناً، وانتظر من دون أمل لأن الأمل سيكون أمل الخطأ. انتظر من دون حُبَ لأن الحب سيكون حباً للشيء الخطأ... انتظر من دون تفكير، لأنك غير مستعد للتفكير...

(إليوت)

كان على أن أبقى ساكناً، وأن أنتظر في الظلام، وأن أشعر به على أنه مفعّمٌ بقوة خارقة، وليس مجرّد عمى وحرمان (بالرغم من أنه اقتضى بالفعل عمى وحرماناً كاملَين). كان علي أن أذعن، وحتى أن أكون مسروراً، أن تفكيري السليم كان مُربكاً، وأن قواي وقدراتي للسيس لها موضع فعل ولا يمكن بذلها لتغيير حالتي. لم أسع وراء هذا، ولكنه حدث، ولهذا علي أن أقبله، علي أن أقبل هذا الهمود الرهيب والليل، هذه العُتمة الغريبة للحواس وسلامة التفكير، ليس بغضب، أو برعب، بل بامتنان وسرور.

كان ها أداً، هو التغيَّر بدءاً من اليوم الثالث لدخولي عالم الناسيان، الذي نقلني من إحساس بالمقت الشديد واليأس، إحساس بجهام معتلف على نحو كلي أحساس بشيء مختلف على نحو كلي وغامض – ليل لم يعد مقيتاً ومظلماً، بل مشعّاً، سرّاً، بضوء يسمو على الإحساس – ورافق هذا فرحٌ غريب متناقض ظاهرياً:

في الظلام وآمناً، بجانب السلّم السرّي، متنكّراً - آه، فرصة سعيدة! في الظلام وفي الإخفاء، منــزلي الآن ساكناً.

في الليل السعيد، سراً، حيث لم يرني أحد،

ولا أنا نظرت البتة. من دون ضوء أو هداية، باستثناء ذاك الذي اشتعل في قلبي.

هــذا الضوء هداني. بكل تأكيد أكثر من ضوء منتصف النهار إلى المكان حيث كان ينتظرني...

(John of the Cross)

كنت قد فكّرت، في أوج سلامة تفكيري، وفي ضوء منتصف النهار لصوابي، أنّ كل ما يستحق الإنجاز في الحياة يمكن أن يُنجَز من خطل الستفكير السسليم والإرادة، ومن خلال "الإحساس الرجولي القوي... المغامرة... اليقظة والنشاط" التي ميّزت مساعيّ سابقاً. الآن، للمرة الأولى في حياتي ربما، تذوّقت، أو أُجبِرت على أن أتذوّق، شيئاً مختلفاً تماماً؛ أن أختبر في مرضي الهمود الأعمق، وأن أدرك أنّ هذا كان الموقف الصحيح الوحيد في ذلك الحين...

اجتماعياً، حاولت أن أكون نشيطاً وراشداً، وأن أتجنب الاعتماد على الآخرين إلا بالحدّ الضروري الأدبى. لكن روحياً - وهو ما كان داخلياً وليس اجتماعياً - كان عليّ أن أتخلّى عن كل قدراتي وطموحاتي، وكل نشاطاتي ومغامراتي الراشدة والرجولية، وأن أكون ميثل الأولاد، صبوراً وهامداً في الليل الطويل، حيث كان هذا هو الموقف الصحيح الوحيد في ذلك الحين. كان عليّ أن أنتظر، أن أكون ساكناً، لأنه كان ينتظر بن...

كـــان قائد الطائرة، وهو رجلٌ صريح ودود، مليء بالعزم وحب المغامـــرة، وذو حـــس رجولي قوي، قد قال لي: "أول درس يجب أن تتعلّمه بشأن كونك مريضاً، هو الصبر!"، وفي الأيام الأولى لإقامتي في

المستشفى، قال لي واحدٌ من الأطباء المُقيمين الجراحين (واحسرتاه أنه ليس حرّاحي)، وقد رآني مغتاظاً، ونسزقاً، ونافد الصبر، وقلقاً: "هوّن عليك! إنّ الأمر كله، واحتيازه، هو رحلة طويلة بالفعل".

هكذا فإن عالم نسياني - الذي استمر لعشرة أيام خالدة - بدأ كعيذاب، ولكنه تحوّل إلى صبر. بدأ كجهنم ولكنه أصبح ليلاً طاهراً مظلماً، لقد قهرني على نحو رهيب، وانتزع الأمل مني، ولكنه، من ناحية أخرى، أعاده إلى بلطف وعذوبة، مضاعَفا آلاف المرات ومحوّلاً. في عالم النسسيان هذاً، عندما رحلت إلى اليأس ذهاباً وإياباً رحلة للروح، لأن ظروفي الطبية كانت غير متغيّرة، وأسيرة في الثبات الساكن للعُتمة، وفي اتفاق ليس غير ودّي، بين أطبائي ونفسي بأن لا أشير أبداً إلى "أمور أعمق" - في عالم النسيان هذا، في الليل المظلم هذا، أستطع أن ألجأ إلى العلم. مُواجَها بحقيقة لا يمكن للتفكير السليم أن يحلها، لجأت إلى الفن والدين من أجل العزاء. لقد كان هذان، وهذان فقط، هما اللذين يمكن أن يناديا خلال الليل، ويمكن أن يتواصلا، ويمكن أن يجعلا الأشياء أكثر منطقية، ووضوحاً، واحتمالاً...

### IV. التنشيط

لكن بأي وسائل يمكن للحيوان أن يُحرَّك بقواعد داخلية... بواسطة أي أدوات؟ دعــنا نقارن بالآلات الذاتية الحركة... هل الروح هي الأداة الأولى للحركة؟ أو هل هي دواع طبيعية، مثل حركة القلب؟ ويليام هارفي، De Motu Locali Animalium

| , |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | × |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  | , |

#### التنشيط

خلال هذه الأيام العشرة، هذه الأيام اللامتناهية والفارغة في آن، لم تتغيّر الساق نفسها مثقال ذرّة. بقيت ساكنة كلياً، وعديمة الحياة والإحساس، تحت قبرها الطباشيري الأبيض. كان ثباتها المطلق وعدم قابليتها للتغيير، واستبدالها، إذا جاز التعبير، باسطوانة بيضاء غير عصوية، وخاصيتها الميّتة المتحجّرة الكلسية، تُعرَض عليّ كل ليلة من جديد، لمرات لا تُعدّ في الليلة الواحدة. أما أحلامي، فهي أيضاً لم تتغيّر منقال ذرّة، ولكنها احتفظت بالحيوية الخيالية والتخطيطية نفسها، والغياب نفسه لأي حركة، أو حدوث، أو حدث، كما كانت في ظهورها الأول.

كانت فكرة إحراز أي تقدُّم، أو تغيير، أو أي تلميح أو أملٍ بهما، تُلغَـــى وتُمحَق باستمرار حتى صباح السبت التالي. أُورِد المدخل التالي من دفتر يومياتي:

ظواهر جديدة من الساق. ومضات من الألم مفاجئة وحادة ووجيزة للغايسة من مكان ما في الساق، تشبه الأنبوب الصاعق في شدتها المفقدة للحس وقصر مدتها. "الآلام البارقة" مشابهة... فهي تجعل المسرء حسماً ينتفض أثناء دوامها، ولكن مدتها لا تتجاوز بضعة أجسزاء مسن الألف من الثانية. أتساءل بشأن فسيولوجية ومضات الألم الاستثنائية هذه. ما الذي يجرى بحق السماء؟

لقد بدأت أختبر أيضاً ارتعاشاً لاإرادياً شبيهاً بالومضة في العضلة التي كاتب سابقاً خاملة وساكنة. كاتب الارتعاشات والومضات ذات نوعية شوكية، كما لو كان هناك تأثيرً لخلايا حسية أو حركية منعزلة...

لقد منحتني شعوراً مزدوجاً، نصفه خوف ونصفه أمل. بدا واضحاً أنها مرضية. وتشير طبيعتها إلى وجود إزالة تعصيب حقيقية. ولكن مظهرها نفسه هو ربما علامة على عودة التعصيب.

ليس من الممكن بعد القيام، أو التفكير بالقيام، بأي حركة إرادية، ولكن هذه الومضات اللاإرادية – الصعقات والتحزمات – هي ربما السشرارات الأولى للحياة، وقد تشير إلى أنَ العضلة تستعدَ للاستجابة.

تحزُّمات العضلة هذه، التي ليست كلها "خاصة"، بل واضحة تماماً للكل، مثّلت الحقيقة الإيجابية الأولى منذ دخولي المستشفى. كانت هذه الطقطقات والومضات علامةً وأمارةً للشفاء العصبي... علامة على أنّ بعض التأثُّرية، بعض "الحياة"، كان يعود إلى العصب والعضلة منذ إصابتها قبل أسبوعين. وقد منحتني إحساساً قوياً بالنشاط الكهربائي؛ نوع من "الفارادية" التلقائية أو صعق العصب والعضلة؛ إضرام كهربائي للشرارة البطيئة للحياة...

كان لدي إحساس قوي بعاصفة كهربائية، بومضات برقية تثب من ليف عصبي إلى آخر، وبدمدمة وطقطقة كهربائية في العصب والعضلة. ولم يسعني إلا أن أتذكر وحش فرانكنشتاين موصولاً بمانعة صواعق، ومطقطقاً للحياة بالومضات.

شعرت يومئذ، يوم السبت، بأنني كنت "مكهرباً"، أو بالأحرى، أنّ جزءاً صغيراً وعُيطياً من الجهاز العصبي كان يُكهرَب وتُبعَث فيه الحياة: ليس أنا... هوو... لم ألعب أيّ دور في هذه التشنجات والومضات الموضعية اللاإرادية. لم يكن لها أي علاقة بسي، أو بإرادي. ولم تترافق مع أي شعور بالعزم أو الإرادة، ولا مع أي فكرة بالحركة. كما أنها لم تحفّز فكرة أو عزماً ولم تُحفّز بهما أيضاً. وبالتالي فهي لم تطهر أي خاصية شخصية. لم تكن ومضات وتشنجات إرادية... لم

تكن أفعالاً، بل مجرّد ومضات متفرِّقة محيطية، ولكنها مع ذلك علامةً واضحة وحاسمة ومرحَّبٌ هما أقصى ترحيب بأن ما حدث أو كان يحدث، محيطيًا، بدأ الآن يُظهر بعض العودة إلى الوظيفة. صحيحٌ ألها كانت وظيفة شاذة انتيابية أشبه بالوميض، ولكن أي وظيفة كانت أفضل من لاوظيفة على الإطلاق.

تقت خلال كامل فترة النسيان تلك إلى الموسيقى، ولكنني كنت مُحبطاً بجهودي الفاشلة للحصول عليها. وفي منتصف الأسبوع، كنت سئماً بالراديو البغيض خاصتي، وطلبت من صديق أن يجلب لي آلة تسمحيل مع أشرطة موسيقى. في صباح يوم السبت - يوم السبت نفسه، السابع من الشهر - حلب مسجّلته مع شريط واحد، مُعرِباً عن أسفه بأنه كان الشريط الوحيد الذي استطاع أن يجده. احتوى الشريط قطعة موسيقية (كونشيرتو) لمندلسون معزوفة على الكمان.

لم أكسن أبداً معجباً خاصاً بمندلسون، بالرغم من أنني استمتعت دوماً بالحسوية والخفّة الرائعة لموسيقاه. كان أمراً مدهشاً (ولا يزال) بالنسسبة إلي أنّ هذه القطعة الموسيقية الساحرة الزهيدة القيمة كان لها مسئل ذاك التأثير العميق والحاسم عليّ، كما تبيّن لاحقاً. فمنذ اللحظة الي بدأ فيها الشريط، من الفواصل الموسيقية الأولى للكونشيرتو، حدث شيء، شيء من نوع كنت متلهّفاً وتوّاقاً له، شيء كنت أبحث عنه بسعر أكثر فأكثر مع كل يوم يمرّ، ولكنه تملّص مني. فجأةً، وعلى نحو رائع، أثارت الموسيقي مشاعري. بدت الموسيقي نابضة بالحياة بصورة رائع، أثارت الموسيقي مشاعري. بدت الموسيقي نابضة بالحياة بصورة الموسيقية الأولى، بأمل وتلميع بأنّ الحياة ستعود إلى ساقي، وألها المركي المنسي. شعرت - يا لها من كلمات غير ملائمة لمشاعر من هذا المنسي. شعرت - يا لها من كلمات غير ملائمة لمشاعر من هذا

النوع! - خلال تلك الفواصل الموسيقية المبهجة الأولى كما لو أنّ المبدأ المنسشّط والمسبدع للعالم بأكمله قد كُشف، وأنّ الحياة نفسها كانت موسيقى، أو مصنوعة من جوهر الموسيقى نفسه، وأنّ جسدنا المتحرّك الحسيّ كان هو نفسه موسيقى "صلبة"؛ موسيقى هي جسدية، وجوهرية، ومادّية. وبإحساس شديد، وشغوف، وصوفي تقريباً، شعرت أنّ تلك الموسيقى قد تكون بالفعل العلاج لمشاكلي، أو على الأقل مفتاحاً من نوع لا غنى عنه.

أعدت الاستماع إلى الشريط مرةً بعد أخرى. لم أملّ منه: لم أرغب في أي شيء آخر. كان كل استماع له بمثابة إنعاش وتجديد لروحي. بدا أنّ كل استماع له يفتح آفاقاً جديدة. وتساءلت إن كانت الموسيقى هي المفتاح، أو الوعد بفعل وحياة متجددة؟

يوم \_ السبت والأحد - عطّلة نحاية الأسبوع الآملة - زال عني إحساس اليأس والظلام اللامتناهي. كان لدي إحساس، ليس بالفجر، بيل بالإطلالة الأولى للفجر: كان لا يزال منتصف الشتاء، ولكن لعل هـ ناك ربيعاً سيأتي. كيف؟ لم أعرف. لا يمكن تصور هذا الأمر، لأنه لـ ليس أمراً يمكن حلّه (أو مسه حتى) من خلال الحدس أو التفكير. لم يكن ما أواجهه مشكلة بل لغزاً؛ لغز بداية جديدة وتنشيط. ربما كان لا بــــــــ أن يسبق هذا ظلامٌ لامتناه وصمت. ربما كان هذا هو الرحم، رحم الليل، الذي كانت تنتج فيه حياة جديدة.

لم يكن هناك زوالٌ لليأس فحسب في عطلة نماية الأسبوع تلك، بـــل أيـــضاً نوعٌ من خفة وابتهاج الروح. كان هناك إحساسٌ بتماثلٍ ممكن للشفاء. غمرني إحساسٌ بالتجديد.

في كل مرة كنت أستمع فيها لكونشيرتو مندلسون على المسجّلة، أو في ذهــــني، وفي كـــل مرة كنت أحتبر فيها تشنّحاً كهربائياً مفاحئاً

للعضلة، كانت روح الأمل تلك تأسري مجدداً. ومع ذلك، كان أملي، إلى حدة ما، نظرياً: لم يكن واضحاً أنّ لديّ أي شيء لأكون آملاً بيشأنه. كنت لا أزال أفكّر في الساق على ألها "منتهية". ما كانت الموسيقي، ما كانت تلك المشاعر الرقيقة، إذا افتقرت إلى الآلية، إلى الجهاز؟ كنت في أمس الحاجة إلى أن أرى الساق، كي أتأكّد من أنّ مادتها، وحقيقتها، كانت سليمةً لم تمسّ. لحسن الحظ والتوقيت الجيد، كان ذلك سيحدث في اليوم التالى.

في صباح يوم الاثنين، أي في اليوم الرابع عشر بعد الجراحة، كيان مقررًا أن أنرل إلى غرفة التجبير، من أجل فحص الجرح وإزالة الغُرَز. خلال هذين الأسبوعين، وبالفعل منذ ليلة الحادثة، لم أتمكن فعلياً من رؤية الساق، لأنها كانت دوماً مغطّاة وموضوعة في جبيرة. كان هناك ثمّة شيء بشأن الجبيرة - انعدام معالمها، وبياضها القبري، وشكلها، الذي كان مثل تقليد ساخر مبهم لساق - طوّقها بالرعب: وبالفعل، فإن كونها كذلك جعلها تلعب دوراً كبيراً في أحلامي.

في الليلة السابقة لموعد نرولي إلى غرفة التجبير، وإزالة الجبيرة، بلغت هذه الأحلام ذروة مفزعة: كنت أحلم، وأستفيق لفترة وجيزة، ثم أغفو لأرى الأحلام نفسها مرة أخرى. لا بدّ أنني حلمت مئات المرات بالجبيرة فارغة، أو مصمتة، أو مليئة بكتلة قذرة مثيرة للاشمئزاز من العظام المتعفّنة، والحشرات، والقيح. تلاشى كل الفرح المندلسوني، والمرح، والابستهاج. وعندما بزغ أخيراً الفجر الرمادي المعتم ليوم الاثنين، شعرت أنني مرتعد وضعيف، ومريض جداً لأتناول فطوري، أو أقول أي شريى، منتظراً أن يأخذوني إلى غرفة التجبير.

إنّ اسم "غرفة التجبير" نفسه له رنين مفزع ومقيت. وحتى كلمة "تجسبير" اتّخذت معاني مزعجة أخرى. وجدت صوراً تتزاحم في ذهني مسن تلقياء نفسها؛ صوراً لغرفة التجبير مثل مكان يصنعون فيه جبائر ويطسر حون أخرى، حيث تتمّ قولبة أطراف جديدة وأجساد بواسطة صانع الجبائر، بينما يتمّ طرح الأطراف القديمة والعديمة النفع. استمرت هذه التخيّلات في التزاحم في عقلي، ولم أستطع أن أصرفها، بالرغم من سخافتها.

شعرت بالارتياح، وبالفزع أيضاً، عندما حاء الممرِّضون أخيراً ووضعوني على نقّالة ومضوا بي خارج الغرفة. خارج الغرفة! للمسرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً. لحت السماء بنظرة خاطفة بينما كنا ننتظر النسزول. السماء! كنت قد نسيتها، نسيت العالم الخارجي، وأنا متمدّد في زنسزانتي الصغيرة الخالية من النوافذ، في حجسز انفسرادي، مُثاراً، ومهووساً، حيث عقلي هو قدر ضغطية للأفكرار. بدت قعقعة عربة النقّالة مرتفعة بشكل فظيع، وظلت تقترح لي صوت عربة نقل السجناء المحكومين إلى المقصلة أيام الثورة الفرنسية... الإحسساس بأنني مُساق إلى موتي، أو شيء أسوأ من المسوت: إلى تحقيق كابوس بغيض، حيث كل تغيّلاتي حول الغريب، والمبت، واللاحقيقي، ستصبح حقيقة.

كانست غرفة التجبير صغيرة، وبيضاء، وعديمة المعالم، تشبه غرفة حسراحة وورشة في آن، مع بحز وأدوات أخرى معلقة على الجدار؛ الأدوات الغسريبة المفزعة لفن صانع الجبائر. نقلني الممرضون إلى منصة مسرتفعة في الوسسط - بسدت لي كمنصة تابوت أو كوضَم جزار - وحسر حوا، غسالقين الباب وراءهم. كنت فحأةً وحيداً في هذه الغرفة الصامتة الغرية.

ثمّ أدركست أنسني لم أكن وحيداً. كان صانع الجبائر يقف في زاويسة مرتدياً رداءً أبيض. كنت بطريقة أو بأخرى قد عجزت عن رؤيته عندما تمّ إدخالي بالعربة إلى الغرفة. أو لعلّه دخل من دون أن أنتبه. فبطريقة مثيرة للفضول، بدا أنه لا يتحرّك، بل يظهر فجأة في أحسزاء مختلفة من الغرفة. كان هنا، كان هناك، ولكنني لم ألمحه أبداً في مسرحلة انتقالسية. كان له وجة منحوت غير متحرّك على نحو غريب، عملامع مثل تلك في لوحات العصور الوسطى. كان يمكن أن يكسون وجسه دورر، أو وجه قناع أو تمثال بشع مُتخيّل بواسطة دورر.

استجمعت سلوكاً احتماعياً وقلت: "أهلاً، سيد إنوخ. طقس مضحك لدينا اليوم".

لم يجب، و لم يبد أقلّ حركة أو ارتجاج.

أدلسيت بتعلسيقات عابرة أخرى، ومن ثمّ توقّفت عندما لم يجب واسستمرّ في الوقسوف بلا حراك في الزاوية وذراعاه مطويتان وعيناه مركّسزتان على عينَيّ. وحدت نفسي أفقد أعصابسي بازدياد، وخطر ببالي أنه قد يكون مجنوناً.

ثم فحسأةً، ومن دون أي حركة انتقالية، لم يعد واقفاً في زاويته، وإنمسا بجانب الجدار الذي علّق عليه المحزّ وأدوات أخرى. والآن، كان المحزّ في يده بلمحة واحدة. بدا المحزّ كبيراً بشكل مخيف، وبدا هو أيضاً بالسغ السضحامة. وشعرت أنه يستطيع بجزّة واحدة أن يقص ساقي أو يشطرني إلى نصفين.

وبوثبة واحدة، كان واقفاً بجانبسي والمجرّ مفتوحٌ على وسعه، للحسرّة الأولى. أردت أن أصسرخ "ساعدوني! أي أحد، كائناً من كسان، أدخسل! أنا مُهاجَم برجل مجنون بيده مجزّ". لكنّ تفكيري الـسليم أعادي إلى صوابـي وجعلني أدرك أنّ كل هذا كان وهماً، وأنّ السيد إنوخ قد يكون غريباً بعض الشيء وصموتاً، ولكنه بكل تأكيد حرَفي ماهر ومسؤول. ولهذا سيطرت على نفسي، وابتسمت، ولم أنبس بكلمة.

ثمّ سمعت صوتاً مُطَمئناً؛ طحناً لطيفاً بينما كانت الجبيرة تُقصّ. لم يكن هناك أي هجوم رهيب! كان السيد إنوخ يقوم بعمله بهدوء. شقّ الجبيرة من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثمّ فتحها برفق كاشفاً الساق. أما الجبيرة نفسها فقد ألقاها بخفّة في الزاوية. أذهلني هذا، لأنني تخيّلتها ثقيلة حداً، بوزن خمسة عشر أو عشرين كيلوغراماً على الأقل. كان الأصدقاء، بناءً على طلبي، قد رفعوا الساقين، وقالوا: "أف! تلك التي في جبيرة الجبس تزن طنّاً؛ أثقل من الأخرى بخمسة عشر كيلوغراماً على الأقل التي على الأقلّ". لكن بدا واضحاً من الطريقة التي رفعها بما السيد إنوخ ورماها في الزاوية ألها لم تزن شيئاً على الإطلاق، ولا بدّ أنّ الثقل الميّت للساق، تلك الكيلوغرامات الخمسة عشر الزائدة، كانت نتيجة لافستقارها الكامل إلى القوة العضلية؛ تلك القوة الوضعية الطبيعية التي يجدها المرء حتى في الاسترخاء الأعمق أو النوم.

خطا السيد إنوخ إلى الخلف، أو، بالأحرى، اختفى فجأةً، وظهر من جديد بشكلٍ فجائي أيضاً في زاويته الأصلية، مع ابتسامة باهتة مبهمة على شفتيه.

والآن دخلت الأخت والرجسترار الطبيب المُقيم الجراحي الغرفة مستعجلين، وهما يبتسمان ويتحادثان كما لو أنّ شيئاً لم يحدث... شيئاً لم يحدث.

قالت الأخت ألها ستزيل الغُرز، ولكنّ الرجسترار قاطعها: "ألا تريد أن تنظر إلى ساقك؟ لا تنسَ أنك لم ترها منذ أكثر من أسبوعين!".

حقاً؟ لقد أردت ذلك بكل تأكيد وشغف وتلهّف. ومع ذلك، وجدت نفسي حائفاً، منكمشاً، لا أعرف ماذا سأرى. وممزوجاً مع كلا الإحساسين، كان افتقاراً غريباً إلى الشعور؛ نوعاً من اللامبالاة، حقيقية أو دفاعية، بحيث إنني بالكاد اهتممت بما سأراه.

بمــساعدة الرجــسترار، رفعت نفسي مستنداً إلى ذراعٍ واحدة، وألقيت نظرةً طويلة جداً على الساق.

نعم، كانت هناك! هناك بصورة لا تقبل الجدل! لم تكن الجبيرة فارغة ولا مصمتة، كما خشيت، ولا احتوت كتلة من التراب، أو السروث، أو عظام الدجاج المتعفّنة. احتوت ساقاً ذات أبعاد طبيعية تقريباً، بالرغم من ألها كانت ضامرة بشكل كبير بالمقارنة مع رفيقتها، وعليها ندبة طويلة بطول ثلاثين سنتيمتراً تقريباً. كانت ساقاً، ومع ذلك ليست ساقاً: كان هناك شيء خاطئ كلياً. لقد اطمأننت للغاية، وفي السوقت نفسه انزعجت، وصدمت في الصميم. فبالرغم من ألها كانت "هناك"، إلا ألها لم تكن فعلياً هناك.

كانت "هناك" بنوع من الإحساس الشكلي، الواقعي: بصرياً هناك، ولكنها ليست هناك بصورة حية، أو جوهرية، أو "فعلية". لم تكن شيئاً حقيقياً على الإطلاق، بل محرد شكل تمدّد هناك أمامي. كنت منذهلاً بالرقة الجميلة، والشفّانية تقريباً، للساق. وكنت منذهلاً بوهميتها المطلقة، والمروِّعة تقريباً. كانت رائعة، وعديمة الحياة، مثل نموذج شمع جميل من متحف التشريح.

مددت يدي بحذر الألمسها؛ كان اللمس غريباً ومريباً بقدر الرؤية تماماً. فهي لم تبدُ مثل الشمع فحسب، بل كان ملمسها مثل السمع أيضاً؛ مقولبة على نحو ممتاز، وغير عضوية، وشبحية. لم

أستطع أن أشعر بأصابعي وهي تلمس ساقي، ولهذا فقد كبست على السساق، وقرصتها، ونتفت شعرة منها. كان بإمكاني أن أغرز فيها سكيناً ولا أشعر بشيء. لم يكن هناك أي إحساس على الاطلاق، وكانني كنت أضغط وأجبل عجينة لا حياة فيها. كان واضحاً أن لسدي ساقاً بدت مثالية من الناحية التشريحية، وعولجت بمهارة، وشفيت من دون مضاعفات، ولكنها كانت غريبة بغرابة شكلاً وملمساً: نسخة مطابقة فاقدة للحس موصولة بجسدي. وفكرت مرة أخرى في ذلك الشاب في ليلة رأس السنة تلك، عندما همس مذعوراً، بوجه شاحب فرع: "إلها ساق زائفة. ليست حقيقية.

قسال الرحسترار: "حسناً. أنت تنظر بإمعان. ما رأيك بها؟ لقد قمنا بعمل حيد، إيه؟".

أحـــبت، وأنا أحاول مذهولاً أن أجمع أفكاري: "نعم، نعم. لقد قمتم بعملٍ حيد حداً، جميل، جميل حقاً. أنا أشكر كم وأهنّئكم بالفعل. ولكن...".

سأل مبتسماً: "حسناً، ما هو الاعتراض؟".

"تبدو حيدة؛ إنما حيدة بالفعل، من الناحية الجراحية".

"ما الذي تعنيه بقولك 'من الناحية الجراحية'؟".

"حــسنا، لا تبدو حقيقية عند اللمس. تبدو غريبة، غير حقيقية، ليست لى. يصعب على إيجاد الكلمات الملائمة".

قال الرجسترار: "لا تقلق يا رجل. لقد أُنجز العمل على نحوٍ رائع. ستكون بحالة ممتازة. ستزيل الأخت الغُرَز الآن".

تقــدّمت الأخت وهي تحمل صينية أدواتما اللامعة، وقالت: "لا يُفتــرَض أن يؤلمك ذلك كثيراً دكتور ساكس. ستشعر على الأرجح

بإحـــساسٍ شـــبيه بالقَـــرص. إذا تألّمت بالفعل يمكننا أن نضع مخدّراً موضعياً".

أحبت: "لا عليك. يمكنك أن تبدأي. سأحبرك إذا تألّمت".

لكن، لدهشتي، بدا ألها لم تشرع بما هو مطلوب منها، بل أخذت تعبث بمقصها وملقطها الجراحي. كانت تعبث بهما بطريقة هي أكثر غسرابة وغموضاً. راقبستها متحيّراً لفترة ثمّ أغمضت عينيّ. وعندما فتحستهما، كانست قد توقّفت عن عبثها اللامعقول، الذي تصوّرت جازماً أنه كان نوعاً من النشاط التحضيري أو "التسخين": افترضت ألها كانت جاهزة الآن لإزالة العُرز.

سألتها: "هل ستبدأين الآن؟".

نظرت إلى مندهشة وهتفت: "أبدأ! لقد انتهيت لتوي! لقد أزلست جميع الغُرز. يجب أن أعترف أنك كنت حيداً للغاية. لقد استلقيت هادئاً مسئل حمل. لا بد أنك صبورٌ حداً. هل تألمت كثيراً؟".

أحسبت: "لا. لم يؤلمني ذلك على الإطلاق. ولم أكن شحاعاً. لم أشعر بك إطلاقاً. لم أشعر بأي إحساس من أي نوع عندما انتزعت الغُرز". لكنني تغاضيت عن قول إنني عجزت كلياً عن إدراك ألها كانت تنسزع الغُرز، وأنني عجزت بالفعل عن فهم ما كانت تقوم به بغض النظر عمّا كان، وعن النظر إليه على أساس أن له أي معنى أو علاقة بسسي، بحيث إنني أخطأت في فهم جميع حركاتها وحسبتها "عبئاً" لا معنى له. لم أخبرها بكل ذلك لأنني ظننت أنه سيبدو غريباً حداً. لكنني في أساق، ومقدار "غربتها"، ومدى "بعدها" عني. من العجيب حقاً أنه السساق، ومقدار "غربتها"، ومدى "بعدها" عني. من العجيب حقاً أنه كان بإمكاني أن أرى الأخت وهي تقوم بكل الحركات الميزة للقص

وانتزاع الغُرز، ولكنني لم أكن قادراً إلا على تخيّل ألها كانت "تُسخّن" استعداداً "للشيء الحقيقي"! بدت حركاتها من دون معنى وغير حقيقية. ولأنّ الساق كانست عديمة الإحساس، بكل ما يعنيه ذلك... عديمة الإحساس حتماً وغير مرتبطة بسي، فكذلك كانت حركاتها التي كانست مرتبطة بالساق. وكما كانت الساق مجرّد شكل، فكذلك كانست حركاتها، وانتزاعها للغُرز، مجرّد شكل. لقد اختزل كلاهما - الى شكل لا معنى له.

حيث وحدت أنّ مخاوي الرهيبة وأوهامي كانت بلا أساس، وأنّ الساق كانت، على الأقلّ شكلياً، سليمة وموجودة، وحيث حصلت أخيراً على طمأنة لامتناهية عندما رفع السيد إنوخ العقب عن المنصة، وأقفلت السركبة بإحكام، وبالضبط، في مكالها، وتلاشى فزع فقدان السركبة، والانخلاع، وتفكّك المفاصل، فقد شعرت فجأة بارتياح لا حدود له: ارتياح عذب وشديد، تخلّل وجودي بأكمله، بحيث إنني غرقت في سعادة قصوى. مع هذه الطمأنة العذبة والعميقة، هذا التغيّر غرقت في المزاج، تحوّلت الساق كلياً وتغيّر شكلها. كانت لا تنزال تبدو غريبة وغير حقيقية للغاية. ولا تزال تبدو فاقدة للحياة. ولكسن في حين ألها في السابق كانت تستثير في ذهني صورة لجنّة، فقد جعلتني الآن أفكر في جنين لم يولد بعد. بدا اللحم نوعاً ما شفّانياً وبريئاً، مثل لحم لم يُعط بعد نفس الحياة.

نظرياً، كان اللحم هناك، وقد شُفي تشريحياً، ولكنه لم يُنشَّط بعد للفعل. قبعت الساق هناك صبورة، ومتألّقة... ليست حقيقية بعد، ولكنها مستعدة تقريباً لأن تولَد. تحوّل إحساس الفقد المفزع المتعدّر استرداده إلى إحساس بـ "لافعالية مؤقّتة" غامضة. قبعت هناك، بتعطيل مؤقّت غريب، أو نسيان... مشهد غامض بين الموت والولادة...

# ... بين عالَمين، أحدهما ميّت الآخر ضعيف لأن يولَد (آرنولد)

إنّ اللحم الذي كان لا يزال فاقداً للحياة بقدر الرخام، يمكن أن تُبعَث فيه الحياة. وحتى جبيرة الجبس الجديدة اشتركت في هذا الشعور: كنت قد كرهت الجبيرة القديمة، شاعراً ألها عفنة، وقذرة، ولكنني أحببت على الفور الجبيرة الجديدة التي كان السيد إنوخ الآن يضعها باهتمام، طبقة فوق طبقة حول ساقي القرنفلية الجديدة. برأيي، كانت هدنه الجبيرة أنيقة، وجميلة الشكل، وحتى ذكية. والأهم من ذلك أنني فكرت فيها كنوع من غلاف كاسي جيد للخادرة سيغلف الساق ويتسيح لها أن تنمو كلياً، إلى أن تصبح حاهزة لأن تبرز للوحود، لأن تولد من حديد.

بينما كان يتم نقلي بالعربة من غرفة التجبير، وإلى الأعلى في المصعد، توقفنا بجانب النوافذ العريضة، التي كانت مفتوحة الآن للهواء. كانت السماء مكفهرة وملبّدة بالغيوم قبلاً، ولكنّ العاصفة انقشعت الآن، وبدت السماء هادئة وصافية على نحو بهيج. شعرت أنّ العوامل الجوية نفسها قد تأزّمت في الوقت نفسه بالضبط الذي مررت فيه أنا بأزميت. كل شيء حُلّ الآن، السماء صافية وزرقاء. هبّ نسيم عليل من خلال النوافذ الكبيرة، وشعرت أنني منتش مع الحركة الرشيقة للشمس والريح على بشري. كان هذا هو إحساسي الأول بالعالم الخارجي منذ أكثر من أسبوعين، أسبوعين اهترأت فيهما بيأس في زنزانيت. كان هناك موسيقي وراديو جديد عندما عدت إلى غرفتي، وقد كان هذا أيضاً، مثل الريح والشمس والضوء، عدت إلى غرفتي، وقد كان هذا أيضاً، مثل الريح والشمس والضوء، مثل إنعاش سماوي لحواسي. شعرت أنني مغمور في الموسيقي،

ومُنحتــرَقٌ بِما، أشفى وأُنشَّط قلباً وقالباً: موسيقى، وروح، ورسالة ورسول الحياة!

متحسر راً من جمسيع محاوفي وقلقي، ومتأكداً وواثقاً أنّ الساق سيتعود، وأنسني سأتعافى وأمشى من جديد - بالرغم من أنّ أحداً لا يعلم منى وكيف إلا الله - استغرقت فجأةً في نوم عمين هنيء: نائماً في تقسة، برعاية الله. كان نوماً عميقاً للغاية، وشافياً في حدّ ذاته. كانت راحسني الحقيقسية الأولى مسنذ يوم الحادثة، ونومي الأول غير المقاطع بالكوابيس البشعة والأشباح. كان نوم البراءة، والصفح، وتجدّد الإيمان والأمل.

عسندما استيقظت، تملّكني دافع غريب لتني ساقي اليسرى، وفي تلسك اللحظسة نفسسها فعلت ذلك على الفور! كانت هذه حركة مستحيلة سسابقاً، حركة اشتملت على قبض فعال للعضلة الرباعية الرؤوس بأكملها؛ حركة كانت حتى الآن مستحيلة وغير واردة. ومع ذلسك، بمثل لمح البصر، فكّرت فيها، وقمت بما. لم يكن هناك تفكير، ولا تحسضير، ولا تسرو أبداً. لم تكن هناك "محاولة". تملّكني دافع، مثل السيرق، ومسئل السيرق فعلت. كانت الفكرة، والدافع، والفعل، شيئا واحسداً. لم أستطع أن أقرر أيها سبق الآخر، فثلاثتها حدثت معاً. لقد "تذكسرت" فحاة كيف أحرك الساق، وفي لحظة التذكّر فعلت ذلك فعلسياً. عرفت فحاة ماذا أفعل، وفي تلك اللحظة فعلته. لم يكن المرفني فعلسياً. عرفت فحاة ماذا أفعل، وفي تلك اللحظة فعلته. لم يكن المرفني بعسا أقعسل أي صفة نظرية على الإطلاق، بل كانت عملية، وفورية، ومسئيرة بالكامل. وقد حضرتني من دون أي تأمّل سابق أو إنذار، ومن وعفوي تماماً.

متحمِّساً، قرعت الجرس مستدعياً اللمرَّضة.

هتفت قائلاً: "انظري! لقد ثنيتها، يمكنني أن أثنيها!".

لكن عندما حاولت أن أريها، لم يحدث شيء على الإطلاق. تلاشـــت المعرفة، والدافع كما برزا، على نحو مفاجئ وغامض. شاعراً بالخري والارتسباك، عدتُ إلى كتابسي. ثمَّ بعد نصف ساعة تقريباً، بيسنما كسنت في غمرة القراءة، وبشكل تلقائي وغافل، تملَّكني الدافع نفسسه مسرة أحسري. التمع الدافع، والفكرة، والتذكُّر، من جديد، وحرّكتُ ساقي (ربما كانت كلمة "حرّكت" دالّة على فعل متعمّد جداً خلافاً للفعل العفوي غير المتعمّد كلياً الذي "حدث"). لكن بعد بضع تُسوان لاحقة أصبحت الحركة نفسها مستحيلة مرة أخرى. هكذا كان الأمسر خسلال بقية اليوم. كانت قوة التحرّك، فكرة التحرّك، الدافع للتحررك، تأتريني فحأةً، ثمّ تذهب فحأة، تماماً كما تكون كلمة، أو وجه، أو اسم، أو نغمة، على طرف لسان أحدهم، أو في نطاق بصره أو سمعــه، ثمّ تختفي فحأة. بدأت القوة ترجع، ولكنها لا زالت متغيّرة، ومتزعــزعة، وغير ثابتة بإحكام في جهازي العصبـــي أو عقلي. بدأت أتذكُّر، ولكنَّ الذكري كانت تجيء وتلهب. كنت أعرف فحأة، ومن ثم لا أعرف، مثل أحبس بالكلمات.

تبادر إلى ذهني بشكل تلقائي مصطلح "الفكر المحرّك rideomotor".

كانست الومسضات الليّ احتبرها سابقاً مجرّد تشنّحات وارتعاشات حركية شظوية لعصب وعضلة قابلة للإثارة، ولم تكن لها أي علاقة بسأي دافع داخلي، أو فكرة، أو نيّة. لم تكن لها أي علاقة بسي. على نحو متباين، فإنّ هذه الومضات، اللاإرادية والعفوية والتلقائية، اشتملت عليّ بالفعل بشكل أكيد وأساسي وجوهري: لم تكن مجرّد "عسضلة تثب" بل "أنا أتذكّر"، وقد اشتملت عليّ، عقلاً وحسداً على حدّ سواء. بالفعل، وحّدت هذه الومضات عقلي وحسدي،

ومثّلت، في لحظة، وحدهما المثالية؛ الوحدة التي فُقِدت منذ إصابتي الفاصلة.

عادت إلى ذهني كلمات الجرّاح الأصلية، "لقد فُصلت. سنعيد وصلك. هذا كل ما في الأمر". شعرت الآن أنّ ما عناه، بمَعني موضعي وتــشريحي محـض، كـان له معني أوسع بكثير (بالرغم من أنه غير مقـصود): المعـني الذي يقول فيه إدوارد مورغان فورستر "الاتصال فقـط". لأنّ مـا تمّ فصله لم يكن مجرّد عصب وعضلة، وإنما، كنتيجة لـذلك، الـوحدة الطبيعية والصُلبية للحسد والعقل. كانت "الإرادة" منــزوعة، تماماً كما هي العضلة والعصب. كانت الروح ممزّقة، تماماً مــثل الجـسد. كـان كلاهما منقسماً، ومنفصلاً عن الآخر. وبما أنّ الجـسد" و"الروح" لديهما إحساس فقط طالما أنهما شيء واحد، فقد أصبح كلاهما فاقداً للحسّ عندما لم يعودا متصلين. في هذه الومضات الفكــرية الحركية، إذاً، حدثت إعادة اتصال، أو إعادة توحيد، غايةً في الأهمــية، حـــتي لــو كانت لم تستمرّ لأكثر من لحظة: إعادة التوحيد التشنّجية للحسد والروح.

مع ذلك، كان هناك تقييد أقصى، أو خصوصية، لهذه الإرادة. أولاً، لم تكن مفيدة لشيء باستثناء حركة وحيدة، ومقولبة نوعاً ما، عند الورك؛ وأي نوع من الإرادة سيكون لذخيرة ليس فيها إلا حركة واحدة؟ ثانياً، كانت دائماً مترافقة مع "دافع" أو "حافز"، من نوع تطفّلي بشكل غريب وغيير ذي صلة بالموضوع. قد أكون مستغرقاً في القراءة - في منتصف جملة، وعقلي شارد، لا يفكّر في أي شيء له علاقة بالساق - عندما يستملّكني فجأة هذا الحافز الآمر والخاص. لقد رحبت به، واستمتعت به، ولعبت معه، وأخيراً أتقنته. ولكنها كانت إرادةً وفعلاً من نوع فريد للغاية، حيث المحصّلة هي هجين غريب، نصفه اهتزاز، ونصفه فعل.

اضطّررت مؤخّراً - كما اقترح الجرّاح أساساً للعضلة الرباعية الرؤوس - أن أخضع لبعض التنبيه الكهربائي لبعض عضلات العنق المصابة. في كل مرة كان التيار ينبّه العضلة شبه المنحرفة في العنق، كــان يتملَّكني دافعٌ مفاجئ لهزّ كتفّي بشكل معبّر، كما في إيماءة "وإن يكن!". كان يخطر في بالى أن أهز كتفي كما يخطر في بال أي أحد، باستثناء أنّ ذلك كان يحدث فقط عند فردلة العضلة شبه المنحرفة. وحدت هذه التجربة مُسلِّية، ومذهلة، ومخيفة نوعاً ما، لأنما أظهرت بوضوح أنّ المرء يمكن أن يكون لديه إحساس أو وهم بأنه حرّ الإرادة، حتى عندما يكون الدافع فسيولوجياً بحتاً في طبيعته. في الواقع، إنه في أوقات كهذه، لا يكون المرء أكثر من مجرد دمية، حيث هو مُكرَةٌ لأن يُظهر ردّ فعل، ولكنه متوهّم أنّ ردّ الفعل كان إرادياً. أنا أعتقد الآن أنّ هذا هو ما كان يحدث في حالة الانقباضات الغريبة نصف التشنّجية وشبه الإرادية. أنا أعتقد أنه كانــت هــناك شرارات، أو اتّقادات، عشوائية للجهاز العصبــي العصلى المتماثل للشفاء الآن، والذي كان خاملاً، أو ربما في حالة صدمة، طوال الخمسة عشر يوماً السابقة. كانت هذه الاتّقادات خــــلال عطلة نماية الأسبوع صغيرة جداً، وموضعية جداً، وسببت تحزّمات أو ومضات صغيرة فقط في حزم عضلية فردية. وفي يوم الــثلاثاء بدأت تحدث حركات مفاجئة ضخمة تشنّجية في العضلة بأكملها (بما في ذلك اتصالها الحوضى) بطريقة كانت تمرّ الساق. شكّلت هذه الانقباضات الضخمة - مثل الانقباضات الضخمة للرَّمَع العضلي الليلي، أو العرَّات، أو الانقباضات الضحمة للعضلات شبه المنحرفة المفردلة - نوعاً من قصر الدائرة الكهربائية، أو المنبِّه، للجهاز الإرادي بأكمله. من الواضح أنه لا يمكن تنشيط جزء كبير من العضلة الإرادية، سواء ميكانيكياً أو لاإرادياً، من دون تنبيه (أو محاكاة) شعور الإرادة.

ربما يحتاج المرء إلى أن يميّز أنواعاً مختلفة من الإرادة - السلبية القسرية والفعّالة المتروِّية - ولكنه قد يتبنّى السلبية القسرية. بالتالي، فإنّ ما بدأ، خلال ذلك اليوم، كاهتزازات قسرية للإرادة، تحوّل إلى أفعال إرادة فعّالـة مُسيطر عليها. قام التعصيب القابل للإثارة والعائد للحياة بترويد نفسه بالصدمات الكهربائية، التي قادت بدورها إلى حركات تسشنجية قـسرية، أو شبيهة بالعرّات، للساق، ثمّ أدّت هذه الحركات بدورها إلى أفعال إرادية حقيقية.

كان كل هذا، من ناحية معينة، عكساً للعُتمة، التي بدا لي أثناءها أنسي كنت أريد، ولا يحدث شيء: ولهذا كنت مُجبراً لأن أشك، وأن أسأل نفسي باستمرار: "هل أردت؟ ما الذي حدث لإرادتي؟" والآن، ظهــرت لــدّي فحأة، ومن حيث لا أعلم، قوى مُكرِهة وتشتجات مفاحئة للإرادة.

مع ذلك، وعلى نحو هَكُمي، كان هذا الانقلاب، أو الانحراف، أو التدمير، للإرادة هو بالضبط الوسيلة التي يمكن بما إحداث الشفاء. أدّت حادثة فسيولوجية، أو إصابة، إلى حرماني من الإرادة، في ما يستعلّق فقط وبشكل خاص بالطرف المصاب. الآن، كانت حادثة فسسيولوجية أخرى – شرارات التعصيب العائد – تعمل لإعادة إضرام الإرادة في هذا الطرف. كنت في البداية منعدم الإرادة، عاجزاً عسن السيطرة. ثم أصبحت قسري الإرادة، أو مسيطراً علي، مثل عسن السيطرة. ثم أصبحت قسري الإرادة، أو مسيطراً علي، مثل اأنا أريد" (أو "لا أريد") بصدق واقتناع كامل، وإن كان في مسألة تحريك ساقي.

حُـدِّد يوم الأربعاء الحادي عشر من الشهر على أنه اليوم الذي سائفض فيه، وأقف، وأمشي. للمرة الأولى منذ الحادثة كنت ساتخذ وضع القيام؛ والقيام معنوي ووجودي بقدر ما هو فيزيائي. طوال أسبوعين، طوال ثمانية عشر يوماً، كنت مستلقياً وهاجعاً، فيزيائياً ومعنوياً: فيزيائياً، من خلال الضعف والعجز عن الوقوف، ومعنوياً، من خلال السلبية ووضعية المريض؛ رجل مُضعَف ومعتمد على طبيبه.

تستمر سلبية المريض ووضعته باستمرار أوامر الطبيب، ولا يمكن تخيُّل نهايتها حتى لحظة النهوض نفسها. هذه اللحظة لا يمكن توقَّعها، أو حستى التفكير بها، أو ترجّيها. لا يمكن للمرء أن يرى، ولا أن يتخيّل، أبعد من حدود سريره. تصبح عقلية المرء بالكامل هي تلك للسرير، أو القبر.

حتى لحظة النهوض نفسها، يبدو الأمر كما لو أنَّ المرء لن ينهض أبداً: يشعر المرء أنه محكوم عليه بالاستلقاء الأبدي:

لا يمكنني أن أنهض من سريري إلى أن يمكنني الطبيب من ذلك، ولا يمكنني أن أقرر أنني قادر على النهوض حتى يقرر هو ذلك. أنا لا أفعل شيئاً، ولا أعرف شيئاً عن نفسي...

(جون دون)

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى دون، إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى كل مريض محكوم عليه أن يستلقي في السرير ("وضعية بائسسة وغير إنسانية بالرغم من ألها شائعة للجميع...")، فكيف كان بالنسبة إلى، بالنظر إلى الطبيعة الفريدة والخاصة لاضطرابي... الإحساس بالبتر، وانعدام الساق، وعدم وجود شيء لأقف عليه...

 الراشدة وحركات الاستقامة... تلك الوضعية الفيزيائية والمعنوية التي تعيني الوقوف، والصمود، والمشي، والانصراف؛ الانصراف عن أطباء المسرء، وعين أولئك الذين اعتمد عليهم وتعلّق بمم... المشي بحرية، وبجرأة، وعلى نحو مغامر، أينما شاء.

لهـــذا الوضــع العــام أضيف الوضع الخاص المتمثّل في شكّى بسلامة ووجود ساقي، وفي وجود أساس لهذا الشكّ الغريب يكمن في الاصابة الفعلية للساق. هناك صعوبات خاصة واستثنائية يواجهها أولئك الذين هم ليسوا هاجعين فقط وإنما مصابين بسيقائهم. لقد عُبِّر عن هذه الصعوبات بشكل دقيق ولاذع من قِبَل أبقراط، قبل ألفِّي وخمــسمائة عام. متحدّثاً عن المرضى الذي عانوا من ورك مكــسور، وكـان لزاماً عليهم أن يبقوا بلا حراك في السرير لفترة خمسين يوماً، علَّق أبقراط بأنَّ هذا الإئتلاف "يُضعف التحيُّل، بحيث إنَّ مرضى كهؤلاء لا يستطيعون أن يتخيَّلوا كيف يحرَّكون الساق، ولا كيف أن يقفوا. وإذا لم يُحبروا على فعل ذلك، فسيبقون في الفراش لبقية حياهم". كان لا بدّ بالفعل من إجباري على النهوض، والوقوف، والمشي. لكن كيف يمكنني أن أفعل ذلك، وما الذي سيحدث فعلاً، في حالسة مثل حالتي، حيث بالإضافة إلى كل المحساوف المعتادة، والموانع، والتردّد، كان هناك التمزّق الجوهري و"الانحــــلال" للساق، وهو تمزّق وانحلال فسيولوجي ووجودي في الوقت نفسه؟

هـــل واجهت أبداً وضعاً تناقضياً أكثر من هذا؟ كيف يمكنني أن أقــف، من دون رجل أقف عليها؟ كيف يمكنني أن أمشي، وأنا مفتقرٌ إلى ساق أمشي بما؟ كيف يمكنني أن أفعل، وأداة الفعل قد اختُزِلت إلى شيء أبيض خامل عديم الحركة لا حياة فيه؟

ما ظللت أفكّر فيه، تحديداً، كان فصلاً مدهشاً في كتاب أ.ر. لـوريا، الـرجل ذو العالم المحطّم؛ عنوان الفصل هو "نقطة التحوّل". بالنـسبة إلى المـريض، كانـت نقطة التحوّل، جوهرياً، هي استعادة "الموسيقي":

في البداية، كانت الكتابة صعبة بقدر القراءة، وربما أكثر. نسي المسريض كيف يمسك بالقلم أو يشكل رسالة. كان عاجزاً تماماً... ولكن اكتشافاً توصل إليه في أحد الأيام أثبت أنه نقطة التحول: يمكن أن تكون الكتابة بسيطة جداً. كان قد بدأ أولا كما يفعل الأولاد الصغار حين يتعلّمون أن يكتبوا لأول مرة؛ قد حاول أن يتصور كل حرف من أجل أن يشكله. ولكنه كان يكتب لعشرين سنة تقريباً، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى أن يستخدم الطرق نفسها التي يستخدمها الأولاد، كأن يفكّر في كل حرف ويقرر أي جرة قلم سيستخدم. بالنسبة إلى الراشدين، الكتابة هي مهارة آلية... سلسلة من الحركات المتأصلة التي أطلق عليها أنا اسم "الألحان الحركية". ومن ثم، ما المانع من أن يحاول استخدام أي من المهارات المتبقية لديه؟... بهذه الطريقة بدأ يكتب. لم يعد مضطراً لأن يتعذب عند كتابة كل حرف، محاولاً أن يتذكّر كيف شُكَل. يمكنه أن يكتب عقد عقوياً، من دون أن يفكر.

عفوياً! عفوياً، نعم، كانت تلك هي الإجابة. لا بد أن يحدث شيءٌ عفوي، وإلا لن يحدث شيءٌ على الإطلاق.

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| - |  |  | , |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |

## V. الحلّ بالشي Solvitur Ambulando

كل مرضِ هو مشكلة موسيقية، وكل علاج هو حلّ موسيقي. توقاليس توقاليس

| · |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | ` |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  | ٠ |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

## الحلّ بالمشي

وقفت - أو، بالأحرى، تمّت مساعدي على الوقوف منتصباً على قدمَـيّ، مـن قبَل مُعالِحتَين فيزيائيتَين قويّتين - مساعداً قدر الإمكان بالعكّازتين القويّتين اللتين أعطيتا لي. وجدت هذا عجيباً ومخيفاً. فعندما نظـرت مباشرةً للأمام، لم تكن لديّ أي فكرة أين هي ساقي، ولا أيّ شـعور واضح بالفعل بوجودها. كان عليّ أن أنظر إلى الأسفل، لأنّ السرؤية كانت حاسمة. حين كنت أنظر بالفعل إلى الأسفل، كنت أجد صعوبة لحظـية في تمييز "الشيء" المجاور لقدمي اليمني على أنه قدمي اليسرى. لم تبدُ ألها "تخصّني" بأي طريقة. لم أفكّر أبداً في وضع ثقلي على الوقـوف، مُسنَداً ليس بساقيّ، بل بعكّازتين ومُعالِحتَين فيزيائيتَين، في الوقـوف، مُسنَداً ليس بساقيّ، بل بعكّازتين ومُعالِحتَين فيزيائيتَين، في عندما يكون غريب ومخيف نوعاً ما؛ ذلك السكون الرهيب الذي يحدث عندما يكون هناك شيء خطير على وشك الحدوث.

وقطعتْ هذا السكون، هذا التحجُّر، أصواتٌ حادة.

"هيا دكتور ساكس! لا يمكنك أن تقف هكذا، مثل لقلاق على ساق واحدة. عليك أن تستخدم الساق الأخرى، حمِّلها بعض الثقل أيضاً!".

كنت على وشك أن أسأل: "أي 'ساق أخرى'؟"، مفكّراً، كيف يمكنني أن أمشي، وكيف يمكنني أن أقف، بل كيف يمكنني أن أحرّك، كتلة شبحية من الهلام... سراباً تعلّق بشكل سائب من وركي؟ وحتى إذا استطاعت هذه اللاحقة غير المعقولة، مدعومة بغلافها الخارجي

الطباشيري الصلب، أن تسندني، فكيف إذاً "سأمشي" وقد نسيت كيف أمشي؟

ألحّت المعالجة الفيزيائية: "هيا يا دكتور ساكس! عليك أن تبدأ". أن أبدأ! كيف يمكنني ذلك؟ ومع ذلك يجب أن أفعل. كانت هذه هي اللحظة المتميّزة التي يجب أن تبدأ البداية منها.

لم أستطع أن أحمل نفسي على وضع ثقلي مباشرة على الساق السسرى، لأنّ هذا كان شيئاً لا مجال بتاتاً للتفكير فيه، كما كان شيئاً من المفزع جداً القيام به. ما كان بإمكاني أن أفعله، وقمت به فعلاً، هو أن أرفع الساق اليمنى، بحيث إنّ الساق اليسرى (المزعومة) ستضطّر إلى حمل الثقل، أو الانهيار.

فجأةً، من دون إنذار أو توقّع من أي نوع، وحدتُ نفسي أسقط في دوار ظهرت فيه الأشياء بشكلٍ غريب. بدت الأرض على بعد كيلومترات، ثمّ على بعد بضعة سنتيمترات، ومالت الغرفة فجأة ودارت حسول محروها. وتملّكتني صدمة حادة من الارتباك والذعر. شعرت بنفسي أقع، وهتفت مخاطباً المعالجتين:

"أمسكاني، يجب أن تمسكاني! أنا عاجزٌ كلياً".

قالتا: "هيا ثبِّت نفسك. أبق عينيك للأعلى".

كسنت مقلق الله إلى حد كبير، وكان لا بد لي من أن أنظر إلى الأسفل. وعلى الفور أدركت مصدر الفوضى. كان المصدر ساقي، أو بالأحرى ذلك الشيء، تلك الإسطوانة الطباشيرية الخاملة التي قامت مقام ساقي؛ ذلك الجسم التجريدي الأبيض الطباشيري لساق. كانت الإسطوانة تارة بطول ثلاثمئة متر، وتارة بطول ميليمترين. كانت تارة سميسنة، وتارة رفيعة. تارة مائلة لهذه الجهة، وتارة لتلك الجهة. كانت تتغير باستمرار في الحجم والشكل، وفي الموقع والاتجاه، وكانت

الـــتغيرات تحدث أربع أو خمس مرات في الثانية. كانت درجة التحوّل والتغيّر شديدة؛ ربما كان هناك ألف تحوّل بين "الأُطر" المتعاقبة...

في حين أنّ التغييرات كانت هائلة جداً في مداها وغرابتها، إلا أنه كان من المستحيل بالنسبة إلى أن أقوم بأي شيء من دون أن أكون مُسنَداً. كان مستحيلاً أن أتابع مع كل هذا التزعزع في الصورة، حيث كل معلَم يتغيّر على نحو غير متوقّع في جميع أبعاده. خلال دقيقة واثنتين (أي بعد عدة مئات من التحوّلات) أصبحت التغييرات أقل تطرُّفاً وغرابة، بالرغم من ألها استمرّت بالمعدّل نفسه كالسابق: فبالرغم من أن الأشكال والتحوّلات للإسطوانة الطباشيرية كانت لا تزال مفرطة، إلا ألها كانت تُلطَّف وتُخفَّف، مقتربةً من حدود مقبولة.

في هـ ذا الظرف، إذاً، قرّرت أن أتحرّك. وعلاوةً على ذلك، كان يتمّ حثّي، وحتى رفعي ودفعي حسدياً، بواسطة المعالحتين الفيزيائيتين، اللتين أدركتا فزعي، وأظهرتا بعض التعاطف، ولكنهما مع ذلك (كما افترضت بدايةً، وتحقّقت لاحقاً) لم يكن لديهما أدني فكرة عن نوع التحربة السيّ كنت أختبرها، أو أتصارع معها، في ذلك الوقت. من المكن حداً تصور (هذا ما فكّرت فيه الآن) أنّ المرء قد يتعلّم أن يشغّل ساقاً كتلك، بالرغم من أنّ ذلك قد يكون مثل تشغيل أداة آلية غريبة السشكل ومتقلّبة على نحو استثنائي، حيث تتغيّر باستمرار بطريقة غير متوقّعة وبعيدة الاحتمال في حدّ ذاها. هل يمكن للمرء بالفعل أن يخطو خطوة ناجحة واحدة في عالم، عالم إدراكي حسّي، يتغيّر باستمرار في شكله وحجمه؟

ما إن تفجّر اضطّراب الإحساسات والظهور الغريب للأشياء، حتى تملّكني إحساس بانفجار عاصف ومشوِّش بشكلٍ مطلق. كان ثمة شيء عشوائي كلياً وفوضوي في حالة عمل. ولكن ما الذي يمكن أن يسبّب انفجاراً كهذا في عقلي؟ هل يمكن أن يكون مجرّد انفجار حسّي من السساق، عندما أُجبرت على احتمال الثقل، والوقوف، والقيام بوظيف تها للمرة الأولى منذ الحادثة؟ من المؤكّد أنّ الإدراكات الحسّية كانت أعقد مما ينبغي. كانت لها خاصية المُنشآت، وليس "الإحساسات الحسّية"، أو "البيانات الحسّية"، إلخ. كانت لها خاصية الفرضيات، والحيّز نفسه، وذلك الحدس الأساسي أو البديهي، الذي لا يمكن لأي إدراك أو تفسسير للعالم أن يكون ممكناً من دونه. لم يكن التشويش في الإدراك.

لم يكن لهذا الإدراك، أو الإدراك المسبق أو الحدس، أي علاقة بي من أي نوع كان؛ كان يمضي بطريقته الخاصة الاستثنائية التي لا سبيل إلى تغييرها، والسيق بدأت، وبقيت، عشوائية أساساً، بينما كان يتم تلطيفها بسنوع ما من الملاءمة أو الاختبار، لعلّه استهداف أو تخمين، أو ربما عملية تحربة خطأ، نوع رائع وآلي إلى حد ما من التقدير، لا علاقة له بتاتاً بي. صحيح أنني كنت حاضراً، ولكن كملاحظ فقط؛ مجرد متفرج في حدث بدائسي، أو في "الانفحار العظيم"، الذي كان بداية الفضاء الداخلي، أو العالم الصغير، في. لم أكن أخضع لهذه التغيرات فاعلياً، بل سلبياً، وبالتالي كان بإمكاني أن أشهد كيف يكون الوضع عندما أكون حاضراً عند التأسيس الأولي لأبعاد عالم ومداه. كانت معجزة حقيقية تحدث أمامي، وفي داخلي. فمن العدم، ومن التشوش الكامل، كان القياس يُصنَع. كانت القياس متوسط بدائي. القياس عالم بدائي. شعرت بالفزية المتذبذبة الفحائية التغير تتقارب نحو قياس متوسط بدائي. شعرت بالفزية كانت تعمل في داخلي، مؤسسة نظاماً صغيراً مجرداً.

وقفت ساكناً، ومكبوحاً، ومأسوراً، لأنّ الدوار جعل الحركة مستحيلة، وأيضاً لأننى، ربما، كنت مكبوحاً بهذه الأفكار. كانت

روحي متحجّرة في نشوة من التساؤل. فكّرت: "هذا أروع شيء عرفته أبداً. يجب ألا أنسى أبداً هذه اللحظة الرائعة. ومن غير المعقول أيضاً أن أحــتفظ هـــذا لنفــسي". في تلك اللحظة عرفت أنني يجب أن أصف تجاربـــي.

لم أعرف أبداً مثل هذه السرعة في التفكير، ولا مثل هذه السرعة في الإدراك: الستفكير بالإحسساس وقد أخذ يضطّرم في الساق، وفي الأجهزة المنسِّقة الأعلى غير المستخدمة؛ وهذه الإحساسات، التي كانت في البداية متطرّفة جداً وشواشية، وقد أخذت تُعايَر وتُصحَّح بطريقة ما مسن التحسربة والخطاء؛ وبعقلي كسيلٍ من الإدراكات المختلفة، والحسسابات والفرضيات الإدراكية، التي كانت تتبع إحداها الأخرى بسرعة لا تُصدَّق.

لًا بـــ أنــني قــد قدّمت مشهداً غريباً للمُعالِحتَين الفيزيائيتَين الجــيدتين، اللتين رأتا على الأرجح رجلاً متزعزعاً، متمايلاً، مرتبكاً، ومذعــوراً، وقــد أخذ يستعيد توازنه تدريجياً: مرتبكاً وفزِعاً أولاً، ثمّ مفتوناً ومصمّماً، وأخيراً مبتهجاً ومُطمئناً.

قالـــت إحداهما: "لقد مررت ببعض التغييرات اللحظية يا دكتور ساكس. ما رأيك أن تخطو الخطوة الأولى الآن؟".

الخطوة الأولى! في جهودي الرامية إلى الوقوف، واستعادة السيطرة، لم أفكّر إلا في الصمود، أو النجاة، أو الوقوف، ولكن ليس في التحرُّك. والآن، فكّرت في أنني قد أحاول أن أتحرَّك. وقد كان يتم حثّي، وحتى دفعي ورفعي بلطف، من قبل المُعالجتين الفيزيائيتَين، اللتين عرفتا شيئاً واحداً على وجه التأكيد: أنَّ المرء يُجب أن "يبدأ"، يجب أن يصرع، يجب أن يقوم بالخطوة الأولى. عرفتا - معرفة لا تقدَّر بثمن، يمكن للعقل أن ينساها - أنه لا يوجد بديل أبداً للفعل، وأنه "في البدء

كان الفعل"، وأنه لا يوجد طريق للفعل، ولا طريقة للفعل، غير الفعل نفسه.

خطوق الأولى! القول أسهل من الفعل.

"حسناً دكتور ساكس. ماذا تنتظر؟".

أجبت: "لا أستطيع أن أتحرّك. لا أعرف كيف. ليس لديّ أدن فكرة عن كيفية القيام بذلك".

قالـــت: "لماذا؟ كنت قادراً بالأمس على القيام بحركة انثناء عند الـــورك. كنت متحمِّساً جداً بشألها؛ والآن لا يمكنك أن تخطو خطوة واحدة!".

أحبـــتها: "إنَّ ثـــني الساق في السرير هو شيء، والقيام بالخطوة الأولى هو شيء آخر تماماً".

نظرت إلى نظرة مطولة، ثمّ، بعد أن رأت عدم نفع الكلام، حرركت صامتة ساقي اليسرى بساقها، دافعة إياها إلى موضع جديد، بحيث إنّ الساق قامت، أو أجبرت على القيام، بما يشبه الخطوة. حالما تمّ فعل ذلك، رأيت الطريقة لفعله. كان لا بدّ لي من أن أرى، وقد أرتي المعالجة كيف تكون حركة كتلك، تماماً كما أراني الإنثناء السلاإرادي بداية في اليوم السابق كيف يكون إنثناء الورك، بحيث إنني، بعد أن أريت، أستطعت أن أجعل إرادي تصمد، وقمت به بنفسي بصورة فعالة. ما إن تمّ القيام بالخطوة الأولى، بالرغم من ألها كانت "خطوة" اصطناعية، وليست عفوية، حتى رأيت كيف أقوم بحا؛ كيف يكسن أن أثين الورك بطريقة تتحرّك معها الساق إلى الأمام مسافة يمكن أن أثبني السورك بطريقة تتحرّك معها الساق إلى الأمام مسافة معقولة.

 على الأرض، أو علامات مرتبطة بالأثاث والجدران. كان علي أن أحسب كل خطوة بشكل كامل، ومُقدَّماً، ومن ثمّ أن أقدَّم الساق، بحذر، وبشكل تجريبي، إلى أن تصل إلى النقطة التي قدّرت وحدّدت أنها كانت آمنة.

لاذا "مشيت" بهذا الأسلوب المضحك؟ لأنه لم يكن أمامي خيار آخر. كنت مضطّراً لأن أنظر إلى الأسفل، لأنني إن لم أفعل ذلك وتركت ساقي "تتحرّك بنفسها"، فستكون عرضةً لأن تتحرّك عشرة سنتيمترات أو متراً ونصف المتر، وأن تتحرّك أيضاً في الاتجاه الخطأ؟ على سبيل المثال، جانبياً، أو على نحو شائع أكثر، بزوايا مائلة عشوائياً. وبالفعل، قبل أن أدرك أنني يجب أن "أبرمج" حركاتما مقدَّماً وأراقبها باستمرار، كانت ساقي "تضيع" في أحيان كثيرة، وتوشك أن توقعني، باستمرار، كانت بطريقة أو بأخرى تعلق في ألحلف، أو تتشابك مع ساقي الطبيعية.

كان الوهم لا يزال في حدّه الأقصى. لم تكن "ساقي" تلك التي كنت أمشي بها، إنما لاحقة أو زائدة عجيبة، إسطوانة طباشيرية بشكل الساق، إسطوانة كانت لا تزال تتغيّر، وتتذبذب، في الشكل والحجم، كما لو كنت أشغّل أداةً آلية عجيبة الشكل، متزعزعة ويعوزها التناسب... ساقاً اصطناعية مضحكة حتماً. لا يمكنني أن أعبّر، إلا بهذه الطريقة، كم كان هذا المشي الزائف غريباً، وكم كان مفتقراً كلياً إلى أي شعور، وكم كان، على نحو معاكس، مُثقلاً بدقة وحذر آلي وكاد. لقد وجدته مسألة تتضمّن حساباً شاقاً ومنهكاً ومعقداً للغاية. كان حركة من نوع ما، ولكنها غير حيوانية، وغير إنسانية. قلت لنفسي: "هل هذا ما سيتحتّم علي أن "هل هذا ما سيتحتّم علي أن أتحمّل لهية حياتي؟ هل لن أستعيد أبداً شعور المثني الحقيقي؟ هل لن

أعرف أبداً مشياً يكون طبيعياً، وعفوياً، وحرّاً؟ هل سأكون مُجبراً من الآن فصاعداً على التفكير بكل حركة؟ هل يجب أن يكون كل شيء معقّداً؛ ألا يمكن أن يكون بسيطاً؟".

فجأة - في الصمت، الارتعاش الصامت للصور المجمّدة الساكنة - حضرت الموسيقى، الموسيقى البهية، مندلسون، النغم الصارخ! الحياة، حسركة منتسشية! وبالفجائية نفسها، من دون أن أفكّر، ومن دون أن أنوي أي شيء، وجدت نفسي أمشي بسهولة مع الموسيقى. وبالفجائية نفسها، في اللحظة السيّ بدأت فيها هذه الموسيقى الداخلية، هذه الموسيقى المندلسسونية السيّ استُدعيت وأثيرت من قبَل روحي، وفي اللحظة نفسها التي عادت فيها موسيقاي "الحركية"، ولحي المفعم بالحسياة، ومشيى... في هذه اللحظة نفسها عادت الساق. فجأة، من دون إنذار، ومن دون انتقال من أي نوع، بدت الساق حيّة، وحقيقية، وشيئاً يخصّني، حيث توافقت لحظة التحقّق مع عفوية التنشيط، والمشي، والموسيقى. كنت أستدير عائداً من الرواق إلى غرفتي، حين حدثت والموسيقى. كنت أستدير عائداً من الرواق إلى غرفتي، حين حدثت هيء واحد. والآن، بالفجائية نفسها، كنت واثقاً تماماً؛ وثقت بساقي، عرفت كيف أمشي...

قلت للمُعالِحتَين الفيزيائيتَين: "لقد حدث شيء رائع للتو". أستطيع أن أمشي الآن. بإمكانكما أن تدعاني؛ ولكن من الأفضل أن تقفا على مقربة!".

مشيت بالفعل - بالرغم من الضعف، والجبيرة، والعكّازتين، وكل شيء - بــسهولة، وتلقائــية، وعفــوية، وتناغم، ومع عودة للحني الشخــصي، الــذي كان بطريقة أو بأخرى مُثاراً باللحن المندلسوني ومتناغماً معه.

مــشيت بأسلوب كان خاصاً بــي على نحو لا يُضاهى. وهاتان اللتان رأيتا مشيت، عكستا مشاعري الخاصة. قالتا: "لقد مشيت بشكل ميكانيكــي قبلاً، مثل إنسان آلي. والآن أنت تمشي مثل شخص؛ مثل نفسك في الواقع".

بدا الأمر كما لو أنني تذكّرت فجأةً كيف أمشي، أو بالأحرى لقد تذكّرت فجأةً اللحن والإيقاع الطبيعي واللاشيعوري للمشي. لقد حضرين فجأةً، مثل تذكّر نغمة كانت سابقاً مألوفة ولكنها منسية منذ زمن طويل، وحضرين مترافقاً معلامة والنغم المندلسوني. كانت هناك وثبة مفاجئة ومطلقة عند هذه اللحظة؛ ليست عمليةً، وليست انتقالاً، وإنما عبور؛ من المشي الأخرق الاصطناعي الميكانيكي، الذي يجب أن تُحسب فيه كل خطوة وتُنفّذ بحذر، إلى حركة موسيقية لاشعورية، طبيعية ورشيقة.

مرة أخرى فكّرت فوراً في زازتسكي، في كتاب "الرجل ذو العالم المحطّم"، و"نقطه تحوّله"، كما سُرِدت من قبل لوريا، حيث اكتشف فحهاةً أنّ الكتابة، التي كانت سابقاً صعبة للغاية وتتطلّب تفكيراً مُضنياً بكل حرف وجرّة قلم، يمكن أن تصبح بسيطة تماماً إذا ترك المجال لنفسه، وسلم نفسه لاشعورياً ومن دون تحفّظ، إلى تدفّقها الطبيعي، ولحنها، وعفويتها. ثمّ فكّرت في تجارب خاصة بهي، بالرغم من ألها كانت أقل الثارة؛ أوقات كنت أبدأ فيها بالركض أو السباحة، وأنا أعدّ وأحسب في السبداية كل خطوة أو حركة متعمّداً، ومن ثمّ، على نحو مفاجئ تماماً، أكته شف أنني قد "انسجمت معها"، وأنني، بشكل غامض، ومن دون أدبى محاولة، "تعلمت طريقتها"، "ودخلت في إيقاع" الحركة أوي حساسها"، وبست أقوم بما بشكل تامّ وسهل، من دون أي عدّ أو "وإحساسها"، وبست أقوم بما بشكل تامّ وسهل، من دون أي عدّ أو حساب متعمّد من أي نوع، بل فقط بتسليم نفسي لسرعة النشاط

ودفعــه وإيقاعــه. كانــت التجربة شائعة حداً بحيث إنني بالكاد أعرقها اهتماماً، ولكنني الآن، أدركت فحأة، ألها كانت حوهرية.

لو كانت لدي أي فكرة في أن تزامن المشي والتحقّق مع موسيقى مندل سون كان أمراً عجيباً - بحرد تزامن ليس له أي دلالة خاصة - فيان الفكرة كانت ستتبدّد بعد ذلك بأربعين ثانية، عندما اختبرت، في أثناء مسشي بخُطى واسعة مليئاً بالثقة، انتكاساً مفاجئاً وغير متوقّع، حسيث نسيت فحأة لحني المفعم بالحياة، ونسيت كيف أمشي. في هذه اللحظة، وبسشكل فحائي كما لو أن الإبرة قد رُفعت عن اسطوانة فونوغرافية، توقّف العزف الداخلي لموسيقى مندلسون، وفي اللحظة التي توقّف فيها، توقّف مشيي أيضاً. توقّفت الساق فحأة عن كونما مستقرة وحقيقية وعادت إلى هذيانما السينمائي، وتغيّرها المفاجئ الفظيع وحقيق المشي أيضاً، وجُرِّدت الساق من حقيقتها لتعود شبحاً متذبذباً. توقّف المشي أيضاً، وجُرِّدت الساق من حقيقتها لتعود شبحاً متذبذباً. كسيف يمكني أن أشك بمغزى كل هذا؟ كانت الموسيقى، والفعل، والحقيقة شيئاً واحداً.

كنت عاجزاً مرةً أخرى، وبالكاد كان يمكنني أن أقف.

قادتني المعالحتين الفيزيائيتين إلى درابزين، قبضت عليه ممسكاً به بكل قوين.

تخسبطت الساق اليسرى بعصبية. لمستها، وكانت فاقدة للحياة، وغير حقيقية.

قالت إحداهما: "لا تقلق. إنه إجهاد موضعي. أرِح نهايات العصب قليلًا، وستستعيد وضعها الصحيح مرة أخرى".

نصف مستند إلى الدرابزين، ونصف واقف على ساقي السليمة، أرحت ساقى اليسرُى. تضاءل الهذيان، وقلَّ جموع الزيغان، بالرغم من أنّ الـــتذبذب بقـــي على معدّله. بعد دقيقتين أو نحو ذلك، كان هناك اســـتقرار كـــاف. بمساعدة المعالِحتَين، تقدّمت إلى الأمام مرةً أحرى. والآن، للمرة الثانية، عادت الموسيقى فجأة كما فعلت في المرة الأولى، ومع عودها عاد المشي العفوي التلقائي، والحياة والواقعية للساق. لحسن الحـــظ أنّ المــسافة إلى غــرفي لم تتعدّ بضعة أمتار وكنت قادراً على الاحـــتفاظ بالموسيقى، وموسيقية الحركة، إلى أن وصلت إلى كرسي، ومنه إلى الفراش، مُنهكاً ولكن منتصراً.

في السسرير كسنت نشواناً. بدا أنّ معجزةً قد حدثت. فحقيقة ساقي، والقوة لأن أقف وأمشي من جديد، قد أعطيتا لي، وهبطتا علي مسئل نعمسة. والآن، بعد أن توحّدت مع ساقي - مع جزء من نفسي كسان معزولاً في عالم النسيان - وجدت نفسي مليئاً باحترام حنون لها جعلني أملس الجبيرة برفق. أحسست بشعور شديد من الترحيب للساق المفقودة، العائدة الآن. لقد عادت الساق إلى البيت، إلى بيتها، إلى. كان الجسد قد كُسر خلال الفعل، والآن فقط مع عودة الفعل الجسدي ككل تام، شعر الجسد بنفسه مرة أخرى ككل تام.

قبل الموسيقى، لم يكن هناك أي شعور من أي نوع، أو بتعبير أدق، لم يكن هناك أي شعور أساسي في الظواهر نفسها. وقد كان هذا واضحاً بصورة خاصة في الدقائق القليلة المذهلة للرؤية الومضية المسشكالية. كانت رائعة، أروع عرض رأيته في حياني، ولكنه كان محرد مشهد رائع، وأنا مجرد متفرّج. لم يكن هناك "دخول"، ولا أي فكرة أو إمكانية لدخول هذه الظواهر الحسية والفكرية المحضة. ينظر المسرء إليها كما ينظر إلى الألعاب النارية، أو إلى السماء. يمكن أن أسرى على قالم تملك جمالاً بارداً وبحرداً، مثل جمال الرياضيات، والفلك، والسماء.

ثم، على نحو مفاجئ، ومن دون أي إنذار، في الأكوان الباردة النحمية المجرّدة بالقدر نفسه - النحمية المجرّدة بالقدر نفسه حصرت الموسيقى، دافئة، وحية، ونابضة بالحياة، وشخصية. كانت الموسيقى، كما حلمت بها في عطلة نهاية الأسبوع سريعة جوهرياً - "الفنّ المنشط"، كما دعاها كانت - مُنشّطة روحي، ومعها جسدي، بحيث إنين نُشّطت فجأة وعفوياً نحو الحركة، ونُشّط لحي الحركي والإدراكي الخاص نحو الحياة من خلال الحياة الداخلية للموسيقى. وفي تلك اللحظة، عندما أصبح الجسد فعلاً، أصبحت الساق سريعة وحيّة، أصبحت الساق موسيقى، موسيقى صلبة مجسّمة. أصبح كلّ شيء فيّ، جسداً وروحاً، موسيقى، موسيقى صلبة بحسّمة. أصبح كلّ شيء فيّ، جسداً وروحاً، موسيقى، وسيقى تلك اللحظة:

أنت الموسيقى طالما تستمر الموسيقى

(إليوت)

تحوّل كل شيء بصورة مطلقة في تلك اللحظة، في تلك القفزة المفاحئة من الوميض والتذبذب البارد إلى دفق الموسيقى الدافئ، دفق الفعل، دفق الحياة. الهذيان، الصحب، المشاهد المتغيّرة، السينما، كانت جميعاً فاقدة الحياة، ومنفصلة أساساً. أما دفق الموسيقى، دفق الفعل، دفق الحياة، فقد كان أساساً وكلياً وبشكل لا يقبل الانقسام دفقاً، كلا تاماً عضوياً، من دون أي انفصالات أو تشققات، ولكنه نابض، تاماً عضوياً، من دون أي انفصالات أو تشققات، ولكنه نابض، مترابط، نابض بالحياة. ظهر مبدأ جديد بالكامل - ما دعاه ليبنيز "المبدأ الفعّال الجديد للوحدة" - وحدة لا توجد إلا في الفعل، ولا تُحقّق إلا به.

ما كان رائعاً جداً هو السهولة المذهلة والثقة، حيث عرفت ما يجب أن أفعل، وعرفت ما سيأتي تالياً، وكنت مدفوعاً بالدفق الموسيقي

المستمرّ، من دون أي تفكير أو حساب متعمّد، مدفوعاً بإحساسي بالأمر كله. وقد كان هذا مختلفاً جداً، مختلفاً بصورة مطلقة، عن الحساب المنهك والمعقّد قبلاً؛ الإحساس بأنّ كل شيء يجب أن يُقدَّر ويُحسنب مُقددَّماً، أن يُحسنب مئل البرامج، والاستراتيجيات، والإجراءات، وأنه لا يمكن لأي شيء أن يُنجَز ببساطة ومن دون تفكير. كان فرح الفعل المطلق - جماله وبساطته - بمثابة إلهام: كان أسهل الأمور في العالم وأكثرها طبيعية، ومع ذلك أبعد ما يكون عن أعقد الحسابات والبرامج. هنا، في الفعل، حقّق المرء يقيناً بانقضاض واحد، برشاقة فاقت أعقد علوم الرياضيات، أو لعلّها طمستها ثمّ سمت عليها. الآن، ببساطة، بدا كل شيء صحيحاً، كل شيء كان صحيحاً، من دون جهد، بل بإحساس متكامل من السهولة والبهجة.

ما كان ذاك، إذاً، الذي عاد فجأةً، متجسّماً بالموسيقى، الموسيقى البهية، مندلسون، النغم الصارخ؟ لقد كان العودة المنتصرة لـ "أنا" الحيّة الجوهرية، التي ضاعت لأسبوعين في الهاوية، ولدقيقتين في الهذيان. ليست "أنا" الشبحية المتأمّلة الأنانية لديكارت، التي لا تشعر أبداً، ولا تتصرّف أبداً، وليست موجودة، ولا تفعل شيئاً. لا، ليست هذه الـ "أنا"، هذا العجز، هذا الخيال. إنّ ما جاء قد أعلن عن نفسه بوضوح جداً، وبشكل بحيّ، وكان شعوراً وفعلاً مُحيياً غنياً، ناشئاً عن إرادة آمرة بدائية، هي "أنا". ليس لاجتماع الأوهام، للهذيان، أي تنظيم أو مركز. أما ما ظهر مع الموسيقى فقد كان تنظيماً ومركزاً، والتنظيم والمركز لكل الفعل كان وكالة، كان "أنا". ما ظهر في هذه اللحظة تجاوز المادّي، ولكنه نظم نفسه فوراً وأعاد تنظيم نفسه في كلِّ اللحظة تجاوز المادّي، ولكنه نظم نفسه فوراً وأعاد تنظيم نفسه في كلِّ مصل. هذا المبدأ الجديد فوق المادّي كان الرشاقة. ظهرت الرشاقة مصن تلقاء نفسها في المشهد، وأصبحت مركزه، وحوّلت المشهد.

دخلت الرشاقة، كما تدخل الرشاقة، في مركز الشيء نفسه، في مركزه المخسبوء الداخلي المتعذّر بلوغه، وعلى الفور نظّمت وأخضعت كل المظواهر لنفسها. وجعلت الحركة التالية واضحة، وأكيدة، وطبيعية. كانت الرشاقة هي المطلب الأساسي والجوهر لكل الفعل.

الحلّ بالمشي Solvitur ambulando: الحلّ لمشكلة المشي هو المشي. الطريقة الوحيدة لفعل الشيء، هو فعله. والمفتاح لهذا التناقض هو لغز الرشاقة. هنا وصل الفعل والتفكير إلى نهايتهما واتساقهما. لقد اختبرتُ أهمّ عشر دقائق في حياتي وأكثرها زخراً بالأحداث.

## VI. النقاهة

تعقق الامتنان متولصلاً، كما لو أن غير المتوقع قد حدث لتوة - المتنان السناقة - الأن النقاهة لم تكن متوقعة... يُهاجم المرء في الحال بالأمل... نشوة التقاهة... بعد حرمان طويل وضعف: القرحة بقسوة تعسود، بإيمسان أوقظ من جديد في غد وبعد غد، بإحساس مفاجسئ وتوقيع المستقبل، بمغامرات وشيكة، بيحار مفتوحة من جديد، بأهداف متاحة مرة أخرى، ومُصدَقة مرة أخرى.

نيتشه

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |

## النقاهة

الحررية! الآن، على نحو مفاجئ، كان بإمكاني أن أمشي، كنت حرّاً. الآن، كنت كاملاً، ومُعافىً. كان بإمكاني على الأقل أن أشعر بما يعنيه الكمال، والعافية، بينما كانا خارج نطاق التخيّل، والتفكير، والأمل قبلاً. الآن، عرفت المشي مرة أخرى كحرّية فيزيائية أو جسدية، تسبق ربما أي حرّية أخرى. الآن، انفتحت الآفاق، في حين أنني، بالكاد مدركاً لهذا، لم أر شيئاً قبلاً. لقد اضطجعت أو جلست، ساكناً فعلياً، كما لو كنت مشلولاً، لثمانية عشر يوماً في غرفتي، ثمانية عشر يوماً من الستفكير الهائل ولكن من دون فعل أو ذهاب. لم أكن حرّاً، حرّاً حسدياً، لأفعل أو أذهب. لكن كان بإمكاني الآن، كما لو بمعجزة، أن أقف. وبمجرد الوقوف، وكوني قادراً على الوقوف، تغيّر "وقوفي"، من جميع النواحي، جذرياً.

في اللحظ التي تلت ذلك مباشرةً - وجدت أنّ شعوري كان مختلفاً تماماً: اللحظة التي تلت ذلك مباشرةً - وجدت أنّ شعوري كان مختلفاً تماماً: لم أعد مغلوباً، تابعاً سلبياً، مثل مريض خاضع للمعالجة، وإنما نشيط، وقائم، وقادر على مواجهة عالم جديد، عالم حقيقي، عالم أصبح الآن محكناً، بدلاً من نصف العالم المتغيّر للمرض والحجز الذي كنت قابعاً فيه. كان بإمكاني أن أقف، وأخطو للأمام، وأذهب من هنا إلى هناك؛ مسن الحجز والمرض إلى عالم حقيقي، نفس حقيقية، نسيتُ وجودها جزئياً بشكل عجيب ومنذر بالسوء. نعم، متحبّطاً في الحجز، والسلبية، وانعدام الحركة: متحبّطاً في أعماق العُتمة واليأس... متحبّطاً في ظلام

الليل اللامتناهي... نسيت ولم يعد بإمكاني أن أتخيّل كيف هو ضوء النهار.

حين عدت إلى غرفتي، إلى سريري، عانقت الساق المرمّمة، أو بالأحرى الجبيرة، بالرغم من أنّ هذه أيضاً بدت حيّةً الآن، ومحوّلةً بحياة الساق. وحدت نفسي أقول: "أيتها الساق العزيزة، أيتها الساق الحبيبة. لقد عدت إلىّ. أنت حقيقية. أنت جزءٌ مني الآن". كانت حقيقتها، وحضورها، ومعزّها، كلها شيئاً واحداً. حدّقت بما بنوع من السعادة الغامرة، وقد ملأني إحساس بجسدانية قوية، ولكنها حسدانية متألقة وخارقة للطبيعة تقريباً؛ لم تعد عجينة غريبة شبحية ومرعبة، وإنما "اللحم الرائع والبهيّ" قد استُعيد. شعرت بنفسي ملتهباً بالإنذهال، والامتنان، والفرح؛ ملتهباً بالجبّ، والعبادة، والثناء. صحت: "شكراً فله، ولله الحمد"... هستافات وأشكالً لفظية كانت لها فحاة معان عميقة.

لقد حاولت مراراً وتكراراً لأربعة عشر يوماً على الأقل، أن أفكر في الساق وأعيدها مرة أخرى، ولكنها كانت جهوداً عديمة النفع كلياً، عقيمة بقدر ما كانت شاقة. والآن، من دون تفكير، ومن دون محاولة، كانت السساق هناك، بروعة، وهاء، وسلام. بدت متألقة بوجودها الطاغي والفوري؛ ذلك الوجود الذي لا يمكن لأي تفكير أن يبلغه (ليسست هناك سلبياً، وإنما فاعلياً، حيث وجودها، أو حضورها، هو وجود منطو على إمكانات: شيء بات له قوة، قوة حسدية، يمكنني أن أحرسكه كيفما شئت).

لثلاثمـــئة ســـاعة، اســـتلقيت على فراشي، في غرفتي، ساكناً بلا حراك، وفكّرت. "يتوقّف المرء عن التفكير"، وتعتقله الأفكار؛ وحيث كـــنت متوقّفاً عن التفكير، ومُعتقلاً بالأفكار، في حواسي وحسدي، وبعيداً عن الفعل، فقد كنت مُحبراً لأن أفكّر. والآن، كان زمن التفكير قـد انتهى، وزمن الفعل قد جاء. الآن – وللأسابيع القادمة – ستكون رحلتي سريعة، وحدسية، وطائشة. سأعود إلى حسدي، إلى وجودي، إلى العـالم، إلى مغامـرة النقاهة الخاصة والولادة الجديدة. كنت على أعتاب الحياة من حديد، ومعرفة الحياة كما لم أعرفها أبداً من قبل.

في الأيام التالية، تحسن مشيي كثيراً. كان يصبح كل يوم أكثر سهولة، ورشاقة، وموسيقية، بالرغم من أنني كنت أسقط محدداً في الهاذيان" بسبب الإجهاد؛ صور ومضية من دون حس داخلي أو حركة. ولكن مع كل مشي، وكل يوم، كنت أحد نفسي أقوى، وقادراً على المشي أكثر قبل أن يبدأ الهذيان. وقد حدث للمرة الأخيرة بعد الجراحة بشهر تقريباً، بعد أن مشيت لأميال في الأراضي المحيطة بدار النقاهة في كينوود. ومنذ ذلك الحين، لم أعرف التجربة أبداً.

مع كل يوم جديد، وكل نجاح، أصبحتُ أكثر جرأة - مفرط الجسرأة - وكان لا بدّ من أن أكبّح لئلا "أبالغ" في دفع الساق، إن لم يكسن للهذيان، فإلى الانتفاخ والإجهاد. كانت عودة الصحة والقوة - السنقاهة - مُنشية، وكنت أخطئ باستمرار في تقدير ما يمكنني أو يجب علي فعله، ولكنها، مع ذلك، لم تكن سلسة، بل تألّفت من خطوات؛ من دون تقدّم عفوي بين مرحلة، أو خطوة، وأخرى. عندما استرقت نظسرة إلى جدولي وقرأت "شفاء خلو من الأحداث الهامة"، فكّرت: "إفسم مجانين. الشفاء هو الأحداث، سلسلة من الأحداث الرائعة غير المتوقّعة: الشفاء هو الأحداث، أو بالأحرى الورود: ورود قوى جديدة لا يمكن تخيّلها... أحداث، وورود، هي ولادات أو ولادات جديدة".

مــا كــان ليُنظــر إلى الشفاء كمنحدر سهل، بل كسلسلة من الخطوات الجذرية، التي يستحيل تصور أي خطوة منها بناءً على الخطوة

السابقة لها. فوق ذلك، ما كان بإمكان المرء حتى أن يأمل. يمكن للمرء أن يأمل بداً ولكن لا يمكن للمرء أن يأمل أبداً في أمل بزيادة في شيء لديه بالفعل، ولكن لا يمكن للمرء أن يأمل أبداً في الخطوة التالية غير المتخيّلة (لأنّ الأمل يقتضي درجة من التخيّل). هكذا فقد كان لكل خطوة صفة الإنجاز الكبير، ولعلها ما كانت لتحدث أبداً من دون إلحاح الآخرين.

مع كل خطوة، وكل تقدُّم، تتَّسع آفاق المرء، ويخطو حارج عالم منكمش؛ عالم لم يدرك أنه كان منكمشاً إلى هذا الحدّ. لقد وجدت هـــذا في كـــل حقل، فسيولوجياً ووجودياً. ويحضر ذهني مثالَ بشكل خاص: بعد ثلاثة أيام من بداية مشيى، تمّ نقلي إلى غرفة جديدة، غرفة فسيحة جديدة، بعد عشرين يوماً قضيتها في زنزانتي الصغيرة. كنت أنظَم نفسي، مبتهجاً، عندما لاحظت فجأة شيئاً غايةً في الغرابة. كل شيء قريب مني كان محسّماً ثلاثي الأبعاد؛ ولكن كل شيء بعيد كان مــسطّحاً. وراء بابـــى المفتوح، كان باب الجناح المقابل. ووراء هذا كان هناك مريض جالس في كرسي مدولب. وخلف المريض، على عتبة النافذة، كانت هناك زهرية فيها أزهار. وخلف هذه، عبر الطريق، كانت النوافذ الجملونية للمنزل المقابل. كان كل ذلك، على مدى ســـتين متراً ربما، مسطَّحاً مثل فطيرة محلاة، وبدا أنه يتمدد مثل صورة عملاقية في الهواء، ملوّنة ومفصّلة بروعة، ولكنها مسطّحة تماماً. لديّ إدراك حيد جداً للعمق، لقد أدركت فجأةً أنّ شيئاً قد حدث لإحساسي بالعمق والرؤية الثلاثية الأبعاد، حيث وجدت إنه قد توقّف، على نحو مفاجئ تماماً، على بعد بضعة أقدام مني، وأنني كنت لا أزال محتجزاً، بـصرياً، في صـندوق شفاف بطول مترين وعرض مترين وارتفــاع ثلاثة أمتار، أي الحجم الدقيق للزنــزانة التي شغلتها لعشرين يوماً. كنت لا أزال في زنرانتي تلك، إدراكياً، بالرغم من أنني نُقلت منها؛ كنت لا أزال في حيّز بصري مقيّد للغاية مع رؤية تامة ثلاثية الأبعــاد حتى حدوده، ولا أثر لهكذا رؤية ما وراء ذلك. كانت تجربةً عجيبة، أذهلتني (من دون فزع)، لألها لم تكن مشحونة، مثل الساق، بـصدمة رهيبة و حوف. كان بإمكاني أن ألاحظ، وحتى أن أقيس، الإزاحــات المتعلَّقة بالتغيّر الظاهري لموقع الشيء، والتي تُرَى عادةً على أهُا "عمق". ولكنّ ملاحظة ذلك، ومعرفة ذلك، لم يجعلني أستردّ إحــساسى بالعمــق. عاد إحساسى بالعمق وبالرؤية الثلاثية الأبعاد في قفزات، مـــثل الفتح المرتج لأكورديون بصري، خلال فترة ساعتين تقريباً، ولكنه لم يكن كاملاً، لأنني عندما قلبت على جنبي في السرير ونظـرت مـن النافذة - يا لها من نعمة! لقد كنت محروماً من النافذة والمــشاهد لعشرين يوماً - كان بإمكاني أن أرى، كما لو كنت أنظر من خلال الطرف الخاطئ لتلسكوب، حديقة المستشفى الصغيرة الرائعة الجمال، ولكنها كانت مسطّحة تماماً، وجميع زواياها غير صحيحة، حيث بدت مشوّهة، وشبه منحرفة، في حين أنّ الحديقة كانت بالطبع مربّعة. كان علىّ الآن أن أحدّق فيها، ما وراء نقطتي البعيدة السابقة، إلى أنَّ تستردّ مسافتها وعمقها ومظهرها الصحيح.

 شيء مفزع بشأن فقد الرؤية الثلاثية الأبعاد، ولكنها مع ذلك، كانت متطرقة وحذريسة. لم أكن قد أدركت أبداً أنّ الرؤية الثلاثية الأبعاد يمكن أن تُقيد. تساءلت عمّا عساه قد يحدث للسحناء المحتجزين في زنسزانات صغيرة، وعلى الفور اشتريت بحساماً (ستيريوسكوب) ووهبته للحناح، مفكّراً أنه قد يُستخدَم من قبل مرضى مستقبلين، حبسهم المرض في أحياز صغيرة، لحمايتهم من "متلازمة السجين"؛ انكماشات الحيّز البصري الناتجة.

الغرفة، الحيّز، الاتساع، لقد تبيّن لي بوضوح متناه أنّ الحرّية - فلسيولوجيا وعالم دائم الاتساع، حيّز شخصيّ (واجتماعيّ) دائم الاتساع - هي جوهر التحسّن، والتماثل للشفاء، ليس فقط في المحال المخاص لساقي وقدريّ على الحركة، وليس فقط في المحال التقني للسرؤية الثلاثيية الأبعاد، بل في المحال العام الكلي للعودة للحياة، والخيروج من الاهماك في الذات، والسقم، والمرض، والحجز، إلى فيسحة الصحة، والوجود الكامل، والعالم الحقيقي، الذي كنت قد نسيته على نحو مفزع في مدة الثلاثة أسابيع القصيرة التي كنت فيها مريضاً.

لكنني لم أعتبر فزعاً على الإطلاق. لم يكن لدي إحساس، ولا إدراك، يكم كنت منكمشاً، كم أصبحت منكمشاً بلا شعور إلى فراش المسرض وحجرة التمريض؛ منكمشاً بالمعنى الحرفي والفسيولوجي التام، ومنكمشاً أيضاً في التخيل والشعور. لقد أصبحت قزماً، سجيناً، نستزيلاً، مريضاً، من دون أدنى إدراك. نحن نتحدث، بذرابة، عن "المؤسساتية"، من دون أدنى إحساس شخصي بما تشتمل عليه؛ كم هو الانكماش مغرياً، وعاماً في كل الجالات (وليس أقلّه الجال المعنوي)، وكيف يمكنه أن يحدث بسرعة خاطفة لأي شخص، أي إنسان.

في يوم السبت السعيد ذاك - اليوم الذي نُقِلتُ فيه من زنزانتي الصغيرة، الانفرادية، العديمة النوافذ، إلى غرفة فسيحة في جناح جراحة العظام، والسيوم الذي استعدت فيه الحيّز البصري والفسحة، واليوم الذي مشيت فيه ثمانمئة متر، ما منحني إحساساً عظيماً بالقوة الحركية والمكان - في ذلك اليوم السعيد نفسه (بعد ثلاثة أسابيع فقط من سقوطي؛ أطول وأقصر ثلاثية أسابيع في حياني، وأكثرها زخراً بالأحداث وفراغاً منها)، شهدت تحرّراً معنوياً أيضاً.

كان هانك بالنسبة إلى - وربما بالنسبة إلى جميع المرضى، لأنما حالمة تستعلّق بالمرض (بالرغم من ما يأمله المرء من أنما حالة يمكن أن تُحسَن، لا أن تُساء معالجتها) - شقاءان، أو ألمان، موحّدان، ومع ذلك متميّزان. أحدهما هو العجز الفيزيائي (و"الفيزيائي الوجودي")، أو

الزوال التدريجي المحدّد عضوياً للوجود والمكان. اللغز الآخر كان "الحالة المعنوية" - ليست كلمة ملائمة تماماً - المرتبطة بالوضع المُحترَل للمريض، وتحديداً، التعارض "معهم" والاستسلام "لهم"، حيث الضمير عائلًا إلى الجرّاح، والنظام بأكمله، والمؤسسة. وهو تضارب ذو طابع بغيض وحتى ارتيابي، أضاف إلى التضارب الفيزيائي الوحيم، ولكن المحايد، ألما معنوياً أقلّ احتمالاً بكثير لأنه لا يُحلّ. لم أشعر أنني مغلوبٌ فيزيائياً فحسب، بل معنوياً أيضاً، وعاجزٌ عن المواجهة... مواجهتهم بجــرأة، ومواجهة الجرّاح تحديداً. بالرغم من أنني عرفت، عند مستوىً معين، وطوال الوقت، أنه كان رجلاً نــزيهاً، وكذلك كنت أنا، وأنَّ الجميع كانوا حسني النيّة ويبذلون قصارى جهدهم، إلا أنني لم أستطع أن أطرد الـشعور الرهيب الذي أرهقني إلى حدّ ما منذ دخولي إلى المستشفى، والذي أصبح حاداً وخاصاً عندما انقطع التواصل، حين قال الجــرّاح بنفوذ أنه لا يوجد "شيء"، مناقضاً ومرتاباً وشاكاً بإدراكاتي (الجوهــرية)، وهـــى إدراكات استند إليها الحسّ الجوهري للــ "أنا"، وتكامـــل النفس. حين شعرت أنني عاجزٌ، وساكنٌ، ومحبوسٌ فيزيائياً، كذلك شعرت أنني عاجزٌ، ومشلولَ، ومنكمشٌ، ومحبوسٌ معنوياً؛ ليس منكمشاً فقط، وإنما ملتو أيضاً في أدوار ووضعيات ذليلة.

هكذا، زرت الجُرّاح يوم السبت زيارةً قصيرة. كنت في السابق أنتظر زيارات سلبياً، وهي زيارات كانت دائماً في السياق البغيض "للجولات الطبية"، حيث كان الطبيب مضطّراً لأن يلعب، أمام فريق ضخم، دور المستشار الحكيم، وأنا دور المريض المستسلم. زرت الجرّاح وتبادلنا "حديثاً مقنعاً". كان حديثاً حكيماً، وإنسانياً، أراح كلينا.

كان مثل هذا الحديث ممكناً الآن لأنّ حاجتي إلى الجرّاح قلّت. لم أعــد أشعر أنني معتمدٌ عليه بصورة حاسمة (ومُغيظة). كان ممكناً لأنّ عالمي قد توسّع، ولهذا كان يمكن له، وللنظام، وللمؤسسة، أن ينكم شوا، لمنظور معقول وملائم. من الواضح أنّ هذا قد أشعره بالارتياح أيضاً، لأنّ لا أحد يريد مريضاً مُغيظاً ومثيراً للمشاكل، ولا هو أراد أن يلعب دور الغول في حلمي. ترسّخ السلام، بلياقة وكرامة، وبعض أثر من مودّة مُسلّية ولكن متحفّظة.

كنت الآن حراً - في زيائياً ومعنوياً على حدٌ سواء - للقيام بالرحلة الطويلة، رحلة العودة، التي لا تزال تنتظرني. انقشع الآن الغموض والظلم الفيزيائي، والظل، والعُتمة. والآن امتد الطريق مفتوحاً أمامي في أرض النور والحياة. الآن، من دون عوائق أو عقبات، سأجتاز هذا الطريق الجيد، أسرع وأسرع، نحو حصوبة الحياة وعذوبتها، التي نسيتها أو لم أعرف مثلها أبداً. كانت معنوياتي ترتفع منذ مشيي الأعجوبة يوم الأربعاء. والآن، السبت، كنت أطير فرحاً؛ فرحاً سيستمر ويتعمق على مدى ستة أسابيع، محولاً ومغيراً شكل العالم، وجاعلاً من كل شيء أعجوبة جديدة ومهرجاناً.

غمر سرور" فريد الحديقة خارج نافذتي. لم يكن هناك خارج حقيقي قبلاً، ولا ضوء لهار، ولا شمس تشرق وتغرب، ولا حشائش، ولا أشرحار، ولا حرس بالمكان أو الحياة. مثل رجل أعطش، نظرت بعطيش، وتوق، إلى المربع الأحضر، لأدرك فقط كم كنت مقتطعاً من الحياة، في حجيرتي المجدبة، الاصطناعية، العديمة النوافذ. لم تكن الصورة تكفي. كان لا بدّ أن أرى. وبما أنه كان لا يزال من الصعب علي تكفي. كان لا بذلك، على الأقل خلال الساعات التي كان لا يزال علي أن أقضيها في السرير، فقد نظرت إلى انعكاسها في مرآة الحلاقة المحمولة عالياً. عبر المرآة، بشكل صغير ولكن حقيقي، رأيت أشخاصاً في عالياً.

الحديقة، جالمسين وسائرين، وكانت تلك لمحتى الأولى عن العالم الحقيقي، العمالم الإنساني، في الخارج. بصرياً، وبانعكاسات صغيرة، تــشبّثت بتلك اللمحة، وتقت أولاً وقبل كل شيء للنــزول إلى هذه الحديقة (بالرغم من أنه لم يخطر ببالي أنّ ذلك قد يكون ممكناً أبداً: كان لا يازال يبدو بطريقة ما متعذّر البلوغ أو ممنوعاً). كانت كل خطوة، كل تقدُّم، يحتاج إلى نوع من "الإذن". هذا الشعور بكوني مُحرَساً ومحتجزاً كان شديداً بشكلِ استثنائي، وما زاد في شدّته، هو أنه كان، في أغلب الأحوال، لاشعوري وغير مُدرَك. وعلاوة على ذلك، كـــنت أنا نفسي في كثير من الأحيان هو من منع أو كبح الكلام الحرّ والفعـــل؛ ذلك الجزء مني الذي كان الآن يقوم بدور المؤسسة داخلياً. الآن، للمرة الأولى واجداً نفسي مع مرضى آخرين، كنت سأرى هذا فيهم حيث أخفقت أن أراه في نفسي، وسأرى أنّ شيئاً أو أحداً كان ضرورياً لكسر حاجز المنع أو الكبح، سواء أكان أحداً يعطى "الإذن"، أو البــصيرة المفاجــئة بأنه لا ضرورة "للإذن". هذا أيضاً جعل التعافي تدريجياً. كان هناك، إذا جاز التعبير، سلّم حرّية يجب تسلّقه درجة درجـة، والذي كان صعوده يتطلّب شرطاً أساسياً مضاعفاً: الدرجة السضرورية مسن التعافي العضوى، والجراءة اللازمة، والإذن، أو الحرّية المعنوية.

"شفاء خلو من الأحداث الهامة". يا له من هراء محض! كان السشفاء "رحلة طويلة" (كما قال الرجسترار الطيّب)، رحلة تحرّك فيها المرء، إن تحرّك، مرحلة مرحلة، أو محطة محطة. كل مرحلة، وكل محطة، كانست وروداً جديداً كلياً، يتطلّب بداية جديدة، أو ولادة جديدة. ينبغني على المرء أن يبدأ، أو يولد مراراً وتكراراً. كان الشفاء تمريناً في شيء لا يقل عن الولادة، لأنه كما يصاب الرجل الفاني بالمرض ويموت

في مراحل، كذلك الرجل الولاديّ يتعافى ويُنشَّط في مراحل، وهي مراحل، وهي مراحل حذرية وعبر الله وحديدة: غير متوقّعة، وغير قابلة للتوقع، ولا يمكن التوقع بها، ومفاجئة. الشفاء خلو من الأحداث الهامة؟ إنه يتألّف من أحداث!

بعد يوم السبت، توالت الأحداث سريعة، أو باندفاعات قويّة تاريخية. كففت عن الاحتفاظ بيوميات دقيقة، وكففت إلى حدٍّ ما عن "الملاحظة" والتسجيل برمّتهما، مُساقاً في الاندفاع القويّ، في فيضان الـشفاء. وبالأهمية نفسها، لم أعد وحيداً، وإنما واحدٌ ضمن مجموعة، وحسناح، ومجستمع، ومرضى. لم أعد الشخص الوحيد في العالم، كما يظنّ ربما كل مريض في عزلة مرضه القصوى. لم أعد محتجزاً في عالمي الخاص الفارغ، ولكنني وجدت نفسي في عالم يسكنه آخرون؛ آخرون حقيقـــيون، على الأقل في ما يتعلُّق بعلاقتهم مع بعضهم بعضاً ومعى: لــيس مجرّد لاعبــى أدوار، حيدة أو سيئة، كما كانوا المعتنون بـــى. الآن فقط كان بإمكاني أن أتخلُّص من كلمات الجرَّاح المحيفة إلىَّ: "أنست فريد!". الآن، متحدّثاً بحرّية مع زملائي المرضى - وهي حرّية كانت ممكنة بسبب الرفقة، بسبب حقيقة أننا كنا إخوة معاً، من دون ضيغط مرتبة مضطَّرين إلى إخفائه أو تحريفه - الآن، مستمتعاً بصلات اجـــتماعة حــرة للمرة الأولى، أدركت أنّ تجربتي الخاصة، "حالتي"، كانت أبعد ما تكون عن كونما فريدة. فكل مريض تقريباً أصيب طرفه أو حــضع لجراحة للطرف، وتمّ تجبيره، ليصبح غير منظور وغير فاعل، قد اختبر على الأقلُّ درجة من الاغتراب: سمعت عن أيد وأقدام بدت "زائفة"، و"غيير صحيحة"، و"غريبة"، و"غير حقيقية"، و"غامضة"، و "منف صلة"، و "مقتطعة"، ومراراً وتكراراً، عبارة "لا تشبه أي شيء على الأرض". أمضيت في الجناح ستة أيام، وتحدثت بتفصيل وحرّية مع جميع المرضى. كان واضحاً أنّ العديد منهم قد اختبر تجارب مثل تجربتي، وكان واضحاً أيضاً أنّ لا أحد منهم قد نقل ذلك بنجاح للجرّاح. البعض منهم قد حاول، ولكنه صُدّ كما حدث معي. أما معظمهم فقد اختار الصمت. ولم يستطع أي منهم فعلياً أن يتدبّر احتياز محنته. البعض كان فزعاً للغاية، والبعض كان خائفاً باعتدال. والقليل منهم، متلبّد الحسّ أو صبوراً، بدا غير مكترث، قائلاً: "لا، لم أقلق. هذه الأمور تحدث". إذا كنت بالفعل "فريداً"، فلم يكن ذلك في ما يتعلّق بالتجربة أو طبيعتها، وإنما في التفكير المتواصل الذي أرفقته معها؛ حسّ "انتهاك المنطق" وأهميته الجوهرية.

حالما تحققت من هذا، هدأ الباحث في داخلي، وأمكنني أن أدخل في علاقة اجتماعية طبيعية أكثر. ولكن كنا جميعاً لا نزال بطريقة أو بأخرى منفردين ومنعزلين في هذه المرحلة، بسبب الوحدة الأساسية للمرض وخلوته، والعزلة المفروضة بواسطة الهيكلية الصلبة "الرأسية" للمؤسسة.

كانت أيامي الستة التي قضيتها في الجناح احتماعية إلى درجة معينة، ولكنها درجة مقيدة بالضرورة. لم يكن إلا لاحقاً فقط، حين كلنت في دار السنقاهة، أن تغيّر "الجوّ"، وتلاشت تلك العزلة و"الجوّ المؤسساتي"، مثل حلم مزعج، وأفسحت المجال لجوِّ بهيج مُشعر بالألفة معع إحساس شديد غالباً بالرفقة والصداقة، وبحياة احتماعية صاخبة، نحيا فيها معاً، ونتماثل للشفاء معاً؛ المشاركة الأساسية المميّزة للنقاهة.

في السيوم السابق لنقلي إلى كينوود، دار النقاهة في هامبستيد، تمّ إنسزالي إلى الحديقة السصغيرة التي طالما نظرت إليها بتوق شديد؛ أنسزلت إلسيها في كرسي مدولب مرتدياً ثوب نوم المستشفى. كان نسزولي إليها فرحة كبيرة – أن أكون في الهواء الطلق – لأنني لم أحرج

طوال شهر تقريباً. كانت سعادة صافية وشديدة، كانت نعمة، أن أسمع الطيور، أشعر بالــشمس على وجهي والريح على شعري، أن أسمع الطيور، وألمــس، وألاطــف النباتات الحيّة. أعيد توطيد بعض الاتصال الأساسي والاجتماع مع الطبيعة بعد العزلة الرهيبة والاغتراب الذي عانيــته. عاد جزء مني إلى الحياة، عندما أخذت إلى الحديقة، وهو جزء ربما ألهكه الجوع ومات من دون معرفتي بذلك. شعرت فجأة بما كنت أشعر به بشدة من قبل، ولكنني لم أفكر أبداً في تطبيقه على وقتي الخاص في المستــشفى: أنّ المــرء يحــتاج إلى مستشفيات في الهواء الطلق، مع حدائــق في الــريف والأحــراج؛ شــيء مثل بعض دُور "الأخوات المحترات" التي أعمل فيها في نيويورك الريفية: مستشفى مثل بيت، وليس قلعةً أو "مؤسسة"... مستشفى مثل بيت وربما مثل قرية.

لكسن إن كنت قد ابتهجت بنعمة الشمس، إلا أنني وجدت أنني كسنت مُتحنّباً من قبل غير المرضى في الحديقة؛ الطلاب، والمعرّضات، والزوّار الذين حاؤوا إليها. كنت مُهمَلاً، كنا مُهمَلين، نحن المرضى في شياب بيسضاء، وكان يتمّ تفادينا بوضوح، ولا شعورياً، كما لو كنا مصابين بالجذام. لم أشعر قبلاً بمثل هذا الإحساس بالانغلاق الاحتماعي للمرضى، وكوفهم منبوذين، ومُهملسين من قبل المجتمع: الرثاء، والاشمئسزاز، اللذان استحتّهما ثيابنا البيضاء؛ الإحساس بفجوة كاملة بيننا وبينهم، والتي لم تؤدّ المجاملة والكياسة إلا لتأكيدها أكثر. وأدركت كيف أنني، أنا نفسي، كنت في الماضي، وأنا موفور الصحة، أرتعد من المرضى بشكل لاشعوري تماماً، ومن دون إدراك مني بذلك أبداً. ولكن الآن، حين أصبحت أنا نفسي مريضاً، مرتدياً ثياب المرضى، أصبحت كانسوا يستقون على مسافة منا. لولا أنني لم أكن خائفاً جداً ومنهمكاً

بشؤوني الذاتية عند الدخول إلى المستشفى، فلربما رأيت بوضوح أكثر ما تـشتمل عليه عملية "الدخول": ثياب المستشفى، وبطاقة الاسم، والتحريد من الفردية، والاختزال إلى مكانة وهويّة عامة. لكن، على نحو مــثير للاهتمام، اتخذ "الدخول" ذلك المشهد في الحديقة ليريني، بـصورة بيانية وهزلية تقريباً، كم كنا مُهمَلين، والفحوة التي لا بد أن تحــسر أو يُقفَــز عنها قبل أن يستطيع المرء أن ينضم محدّداً، وبشكل كامل، إلى عالم الرجال.

جَـسْرُ الفحـوة، أو الهـوّة، بين الصحة والمرض: من أجل هذا وُجدت دُور النقاهة؛ لقد أصبحنا معتلِّي الصحة، وقبعنا في المرض لفترة طــويلة حـــداً. لم نفزع إليه فحسب، ولكننا أصبحنا أنفسنا مرضى، حميث اكتمسبنا تدريجياً مواقف النزلاء والمعتلّى الصحة. الآن كنا بحاجة إلى شفاء مُضاعَف: شفاء فيزيائي، وحركة روحية نحو الصحة. ليس كافياً أن نكون أصحاء الجسد، إن كنا لا نزال نشعر بخوف وقلــق المرضى. لقد أضعفنا المرض جميعاً، كل واحد بطريقته، وفقدنا طيش، وجرأة، وحرية، الأصحاء. لا يمكن أن يُقذّف بنا في العالم فوراً. تكون بمثابة مكان يمكننا أن نعيش فيه وجوداً محدوداً، محدوداً ومحمياً، ولكن ليس متطلّباً جداً، محدوداً ولكنه متّسع باطّراد، إلى أن نصبح مستعدّين لدخول العالم الكبير مرةً أخرى. إنّ مستشفى الأمراض الحادة بالكاد كان عالماً على الإطلاق، كما بالكاد كانت الإصابة الحادة أو المرض حياةً على الإطلاق. كنا الآن أحسن صحةً، واحتجنا إلى عالم وحــياة، ولكــن لم يكــن ممكناً أن نواجه المتطلّبات الكاملة للحياة، وصـخب العالم، وقسوته، وضخامته الطائشة، وما كان له أن يدمّرنا. احتجنا إلى مكان هادئ، إلى ملاذ أو مفزع، حيث يمكن أن نستعيد بالـــتدريج ثقتنا وصحتنا... ثقتنا بقدر صحتنا؛ فترة فاصلة هادئة، أو فترة راحة، أو ربما شيء شبيه بكلّية، حيث يمكننا أن نكتسب القوة معنوياً وفيزيائياً.

في يومي الأخير في المستشفى، استوقفني أيضاً أنَّ النقاهة، وأماكن، خاصة ها، كانت حاجة اجتماعية بقدر ما هي فردية. إذا كنا، نحن حديثو المرض، لا يمكننا أن نواجه العالم، فإنّ العالم لا يمكنه أن يواجهنا بأساريرنا وثيابنا الخاصة بالمرض والألم. نحن أحدثنا الرعب والخوف في الآخــرين - لقــد رأيت ذلك بوضوح تماماً - ومن أجل صالح العالم وصالحنا، لا يمكن الإفراج عنا. لقد وُسمنا بسمات المرضى... المعرفة غير المُحتمّلة للله له والموت... المعرفة غير المحتملة للسلبية، وفقد الأعصاب، والاتَّكال على الغير؛ والعالم لا يهتِّم لأن يُذكُّر بمكذا أمور. قد تحدّث غوفمان جيداً عن "المؤسسات الكاملة" - الملاجئ والـسحون - للناس المُهمَلين بالكامل، تلك المؤسسات التي هي فظيعة أساساً ولكنها ربما منشآت ضرورية، لإبقاء المرضى، والمدانين، والموصومين، بعيداً عن أعين العامة. لكنّ دُور النقاهة، مثل الكلّيات، أو المعتزلات، كانت مختلفة. فلديها طبيعة حيّرة أساساً وعذبة. كانت مؤسسسات (إن لم يكن هذا تناقضاً في التعبير) مكرّسة للصبر والتفهم، ولـرعاية وتقوية الأجساد والأرواح الضعيفة. كانت مكرّسة بصورة مركزية للفرد والعناية به. إنَّ دار نقاهة كهذا سيكون بالفعل ملاذاً وبيتاً. سيكون ملجاً بالمعنى الأفضل والأصحّ والأعمق، وبعيداً كل البعد عن رعب "ملاجئ" غوفمان، ومع ذلك...

مع ذلك، لا بد أن تكون هناك تضاربات هنا، لأنه بالرغم من أنّ المرء، كمريضٍ في المستشفى، يرتّد إلى طفولة معنوية، إلا أنّ هذا ليس ارتداداً خبيثاً، وإنما حاجة بيولوجية وروحية إلى الكائن المصاب. لا بدّ

للمرء أن يعود، لا بلة للمرء أن يتقهقر، لأنّ المرء يمكن بالفعل أن يكون عاجزاً كطفل، سواء أشاء ذلك أم أبي. يصبح المرء في المستشفى طفلاً مررةً أخرى مع والدّين (يمكن أن يكونا جيدين أو سيئين)، وقد يُشعَر بهذا كعودة للطفولة أو ارتداد، أو كتنشئة حلوة وضرورية للغاية. والآن حان دور المرحلة التالية: الحاجة إلى النضج. إذا كان المرء طفلاً في المستشفى معنوياً ووجودياً، فإنّ المرء في دار للنقاهة سيعامل بشكل مختلف؛ بخشونة أكثر، وعطف أقلّ: ربما كمراهق.

لقد رغبت بالطبع أن أغادر، أن أتخرّج من المستشفى، وأبدأ بالنصوج. ولكن في ليلتي الأخيرة في المستشفى، قادتني نفسي اللاشعورية إلى القيام بفعل كان يمكن أن يبقيني في المستشفى. كنت قد اكتــسبت في ثمانية أيام قُدراً كبيراً من الثقة والقوة، وكنت قادراً على المــشي بالعكّازتين مسافة أربعمئة متر على نحو موصول، وعلى التنقّل، والحفاظ على توازي بحيوية ومهارة. وقد بدا لي أنّ الدافع الذي تملّكني في لــيلتي الأحــيرة في المستــشفى لأن أصعد إلى السقف كان نتيجةً لحماسيتي ومعنوياتي المرتفعة، بالرغم من أنَّ صعود السلالم كان مهارة أتقنــتها لــتوّي، وهي هنا لا تشتمل على صعود سلالم فحسب، وإنما على باب أفقى في السقف ومرقاة. يا لها من مغامرة مثيرة أن أصعد إلى الـسقف وأرى أضواء لـندن تزيّن سماء الليل! كانت مغامرة مثيرة، وبوجــود عكَّازتين وجبيرة وساق نصف مُزالة التعصيب، فقد كانت مجنونة أيضاً ومميتة احتمالاً. لحسن الحظ، تمّ اكتشافي في الوقت الملائم، وَإِنْسَرَالِيُّ وَتُوبِيخِي رَسْمِياً لَعْمَلِي الْمُغَضِّبِ وَحَمَاقَتَى. وقد كان عند هذه النقطة فقط أن أدركت أنني قد حاولت بالفعل أن أعرِّض نفسي لحادث لأنني كنت فزعاً للغاية من المغادرة. ما كنت لآتي على ذكر أفعال عصابية خاصة كهذه، لولا أنني اكتشفت أنما كانت شائعة إلى

سواء أكان عملاً طائشاً أم لا، فقد تم نقلي في صباح اليوم التالي مسن المستشفى مع ستة آخرين اكتشفت أن جميعهم كانوا قد حربوا القيام بأعمال مماثلة في ليلتهم الأخيرة في المستشفى. لقد كنت الوحيد بينهم الممكن حسدياً. فبعضهم كان لديه قنطار، والبعض الآخر كان شاحباً أو منقطع النفس، وبعضهم بدا مريضاً فحسب. كنا طاقماً مثيراً لمزيج من الشفقة والسخرية يصارع لدخول الحافلة، أو يتم حمله إليها. وبسدا أن حافلت من حمله اليها. وبسدا أن حافلت المفينة أشباح، أو سفينة موت - كانت تتخذ طريقاً مشؤوماً، أجنبياً، ومنعزلاً، إلى هامبستيد.

وجدت نفسي مرتعباً - أظن أن جميعنا كنا كذلك - بصخب ووهج العالم في الخارج، وبسرعة وعنف حركة السير، وبالحشود الصخمة، والصحيج. كان التعقيد المحض للعالم وصخبه مرعباً. لقد التفتا جميعاً بعيداً عن النوافذ، مذعورين، وشاكرين أنه لم يحن الوقت بعد لقذفانا في هذا العالم. كان بعضنا قد سخر من "دار النقاهة" ("فكرة سخيفة، مكان سخيف، أريد الخروج منه")، ولكن لا أحد منا أراد هذا بعد نظرة واحدة على العالم الخارجي. كان فرجاً هائلاً، وتحررُراً، أنانا لم نعد "محجوزين"، ولكن لا أحد منا كان مستعداً للخروج بعد. أصبح الإحساس بضرورة المرحلة الانتقالية واضحاً، وأصبح المكان "السخيف" بالنسبة إلينا عزيزاً، وضرورياً، ومرغوباً. كان فرجاً هائلاً عندما خرجنا من وسط المدينة الصاحب صعوداً إلى

أعالي هامبستيد الأهدأ. كانت هناك لحظة خوف، تحوّل إل افتتان، عندما وصلنا إلى بوابة العزبة التي فُتحت بصرير، ومن ثمّ أُغلِقت وراءنا. تسوجّهت بنا الحافلة إلى قصر العزبة القديم، وهو بناء ضخم قديم مُبعثر الأرجاء يلفّه اللبلاب، قائمٌ في أراضٍ خضراء وشاسعة للغاية تلاشي معها أي إحساس بالمدينة ومعالمها. ممتنين، وخائري القوى، نزلنا باضطراب من الحافلة، حيث استُقبلنا بترحيب من قبل رئيسة ممرِّضات بسشوشة وحنون، أدركت شدّة تعبنا، وأخذتنا مباشرةً إلى غرفنا. استغرق جميعنا على الفور في نوم منهك مريح.

استيقظت على مشهد من السحر الخالص، غمر فيه القمر الممتلئ، قمر الحصاد، المنظر الطبيعي بالنور، مضيئاً على التلال الحرجية المنخفضة في كل مكان حولي. أدركت فحأة أنه قد مر شهر قمري واحد فقط منذ تلك الأمسية التي جذّفت فيها عبر زقاق هاردينجر البحري، تحت بدر كهذا بالضبط، في الليلة السابقة مباشرة للحادث. تلك الأمسية الساحرة، الغامضة، ولكن المشؤومة، حين سمعت الموسيقي على الماء الساكن للزقاق البحري. هل كانت حلماً، أو وهما؟ لا، كانت حقيقة، ولكنها حقيقة سحرية، آتية من دار عبادة على ضيفة البحيرة. تذكّرت كيف أرسيت القارب، وأنا منسحر وبالكاد متنفساً خوفاً من إبطال السحر، ومشيت برفق عبر فناء دار العبادة، وفي معاذاة القبور المضاءة بنور القمر، إلى دار العبادة المليئة والمفعمة بموسيقي موزارت.

هل مر شهر، شهر كامل، بالفعل؟ بينما كنت قابعاً في المستشفى أزبد وأرغبي، استمرت حركات الأجرام السماوية، لا مبالية بهيبة وكبرياء، ومتسامية على نوباتي الاهتياجية المشحونة بالأنا. لف المشهد هسدوء شديد، وسكينة مهيبة. وزال عنى كل إحساس بالغيظ ونفاد

الصبر. شعرت أنني كنت منصهراً مع الهدوء الهائل في كل مكان حولي. مستيقظاً، في ذلك المساء، شعرت بالسكينة مثل نعمة؛ نعمة إلهية هبطت من السماء.

كان هناك بعض السديم الخفيف المعتاد في شهر أيلول/سبتمبر، وقد طمس النور، وخفّف من وضوح كل الحدود، وأحاط بنا وحمانا. لقد كان له أثرٌ عذبٌ في نفسي جعلني أشعر به أيضاً كنعمة إلهية؛ كان ملائماً للفترة الهادئة التي تنتظرنا: "شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك أيها الضباب".

بلطف، وبرقة (كان العنف قد فارقني)، نهضت من سريري مرتكراً على عكّازتَيّ. كان الوقت متأخّراً، وجميع المرضى كانوا في أسرّقم. بلطف، وبرقة، هبطت السلّم الكبير؛ كم كان هذا القصر القديم ملائماً للفترة التي كنت فيها الآن. كل شيء في الأسفل كان صامتاً، صامتاً بصورة لطيفة: صمت السكينة، والاسترخاء، والراحة. أغمضت عيني وتلوت بصوت خفيض دعاء شكر وحمد، وشعرت بقلبي متواضعاً وممتناً.

في الفترة الفاصلة بين البدر السابق والحالي، في فترة شهر قمري واحد، كنت قد أوشكت على الموت، وتم إنقاذي في اللحظة الأخيرة، وخصعت لجراحة خيط فيها لحمي الممزّق، و"فقدت" ساقي (للأبد؟) في عالم نسيان خال من الشعور، وشُفيت، كما لو بمعجزة، عندما بدا السشفاء مستحيلاً. شعرت بأساسات عالمي الداخلي قمتزّ، بل لعلّها دُمِّرت بالكامل. واختبرت "فضيحة التفكير المنطقي"، وإذلال العقل. وسقطت في هاوية، مع انفصال أنسجتي، وإدراكاتي الحسية؛ الوحدة الطبيعية للجسد والسروح، والجسد والعقل. تم انتشالي من الهاوية، ووُلِدت من جديد، وترسّخت، بقوى تتجاوز فهمي وتفكيري المنطقي.

لقد زُلزِلت وأغرِقت، ولكنني أنقِذت بغموض. الآن لقد وصلت إلى هدا الماوى الجميل، قصر العزبة القديم هذا، في هامبستيد، حيث تسوهم حت الشموع بضوء إنساني وامتد هدوء شاسع مضاء بنور القمر على التلال حولي. فتحت الباب - أي حرّية كانت هذه! كان التحوّل محظوراً في المستشفى - ووقفت لدقيقة في المواء العليل، مستمتعاً بصفائه وبالرائحة الحلوة للأحراج، وأنا أنظر في البعد إلى وهج لندن الليلي، مدينة المدن، أمي.

لسبب ما، كنت قد وجدتُ البكاء صعباً في المستشفى. كنت في معظم الأحيّان تعيساً، ولكن بكرب قاسٍ جاف العينين. الآن، وجدت دموعي تنهمر فجأةً - فرح، امتنان؟ً - من دون أن أعرف لها سبباً.

لم يكن حتى وقت تناول الفطور أن التقيت مع زملائي المرضى. كسنا جميعاً مرضى، وناقهين، جُمعنا معاً لمدة من الزمن. كوافد جديد، فقد خُصِّصت لي طاولة في السزاوية، وكنت موضعاً للفضول، والاهستمام، وربما بعض الازدراء من قبل المتمرِّسين. كان هناك شعورٌ فسوري بالمجموعة - والتسلسل الهرمي - مثل أول يومٍ في الجيش أو المدرسة. لكن خلف هذا كان هناك شعورٌ بالدفء والرفقة.

واجهتي مشكلة على الفور: لم أستطع أن أجلب عكّازتَيّ إلى الطاولة؟ الطاولة، ولكن إن تخلّصت منهما، فكيف يمكنني أن أصل إلى الطاولة؟ قال جاري وقد رآني متحيّراً ومُربَكاً: "أنظر هنا. اجلس، وسأضع عكّازتيك في الزاوية. ينبغي علينا جميعاً أن نساعد بعضنا بعضاً هنا".

شكرته. كان رجلاً أشيب قليلاً، مصاباً بداء السكّر، وقد بُترت ساقه، لقد اعترف لي أنه كان مُبتلىً بأشباح حيّة. تعارفنا بصورة شبه طبية، ذاكرين أعراضنا ومشاكلنا، ولم نتعارف بشكل شخصي أكثر الا لاحقاً.

سألني ناظراً إلى الجبيرة: "ماذا عنك؟ ماذا حدث؟". أخبرته.

الـــتفت إلى الآخــرين قــائلاً: "أليس هذا أغرب الأمور! لدى الدكتور هنا ساق، ولكن لا إحساس في الساق، وأنا لديّ الإحساس، ولكن من دون ساق لتتلاءم معه! ما رأيك..." (ملتفتاً ثانيةً إليّ) "يمكننا أن نجعــل ســاقاً واحــدة سليمة بيننا. سأهبك الشعور، وأنت تمبني الساق".

ضحكنا. ضحكنا جميعاً. كُسر الجليد، وخطر لي أنّ هذا الرجل، غير المختصّ، قد ذهب على الفور إلى قلب المشكلة؛ قلب المشكلتين، مــشكلته ومــشكلتي، الــتعارض الأساسي والهزلي للأشباح الإيجابية والسلبية. وبالفعل تابع كلامه:

"هـــذا الشبح اللعين. ذلك الشيء الغبــي اللعين. من يحتاج إليه؟ أليست هناك طريقة لمنعه من الحدوث؟"، ثمّ صاح: "أنت الحلّ. كل ما كان يجدر بحم فعله قبل اقتطاع الطرف، هو أن يحقنوه بمحدِّر، ويقطعوا الأعــصاب، ويضعوه في جبيرة، وهكذ أفقد الإحساس به، كما فقدت أنــت إحــساسك به. ثمّ، عندما لا يكون الإحساس هناك، يقومون باقتطاعه! تخلّص من الإحساس، تخلّص من الفكرة، ثمّ تخلّص من الشيء نفسه!".

تعجّبت من صفاء الذهن هذا. وقد استوقفتني الفكرة على ألها حصيفة وذكية. وتخيّلت أنني "أصيغها بلغة طبية"، وأرسل رسالةً باسمه إلى مجلة Lancet: "معالجة وقائية بسيطة ضدّ الإصابة بالأطراف الشبحية".

إنّ ما وجدته في هذا المريض وجدته في جميع المرضى. كانوا جميعاً أكثـر حكمة من الأطباء الذين عالجوهم! هناك افتراض بين الأطباء،

على الأقل في مستشفيات الأمراض الحادة، بأنّ مرضاهم أغبياء. وليس هسناك أحدٌ "غيي"، لا أحد غبي، باستثناء الحمقى الذين اعتبروهم أغبياء. إنّ العمل في مستشفى أمراضٍ مزمنة، مع المرضى أنفسهم على مدى سنوات، يجعل المرء يحترمهم، لحكمتهم الجوهرية الإنسانية، ولما لديهم من "حكمة القلب الخاصة". لكن خلال وجبة الفطور الأولى مع "إخوتي" - ليسوا زملائي في الخبرة، بل رفاقي المرضى، رفاقي البشر وحسلال كامل إقامي في دار النقاهة، أدركت أنّ المرء يجب أن يكون هو نفسه مريضاً، ومريضاً بين المرضى، وأنّ المرء يجب أن يدخل عزلة ومحتمع المرض، إذا كان يريد الحصول على أي فكرة حقيقية بشأن ما يعنسيه "أن يكون مريضاً"، وأن يفهم تعقيد المشاعر الهائل وعمقها، وأصداء السروح في كل مجال - الكرب، الغيظ، الشجاعة، وما إلى ذلك - والأفكار المستحثّة، حتى في أبسط العقول العملية، لأنّ تجربة المرء، كمريض، تُحبره أن يفكر.

كانت هناك شفافية، وانحال للحواجز المعتادة بيننا. فنحن لم نعرف فقط الحقائق المرضية وانحال للحواجز المعتادة بيننا. فنحن لم نعرف فقط الحقائق المرضية الحناصة بكل واحد منا، بل عرفنا أيضاً، وأحسسنا، وحزرنا مشاعر بعضنا بعضاً. هذه المشاركة للمشاعر الحناصة والمحفية عادة - مشاعر مخفية غالباً عن المرء نفسه - وعمق الاهتمام والرفقة استحثّت جميعاً وعطاء ومسشاركة روح دعابة وشجاعة لا تُقدّر بثمن. لقد بدا هذا مدهسشاً للغاية، ومختلفاً عن أي شيء عرفته أبداً، ومتحاوزاً لأي شيء تخيّلته أبداً. لقد مررنا جميعاً بالمرض والخوف، والبعض منا مشي في وادي ظلل الموت. لقد عرفنا جميعاً العزلة القصوى لكون المرء مريضاً ومسبعداً. هبطنا جميعاً إلى ظلام وأعماق عظيمة. والآن صعدنا إلى السطح، مثل الحجيج الذين سلكوا الطريق نفسه، ولكنه طريق طويل المسطح، مثل الحجيج الذين سلكوا الطريق نفسه، ولكنه طريق طويل

كان لا بدّ لكل واحد أن يقطعه بمفرده. بشّر الطريق أمامنا برحلة مختلفة تماماً، يمكن فيها أن نُكون رفاق سفر معاً.

لقد التقينا صدفةً. وربما لن نلتقي مرةً أخرى أبداً. لكنّ اللقاء، طوال فترة دوامه، كان جوهرياً وعميقاً. كان هناك تفهّم وتعاطف مسشترك غير منطوق. كان اليقين، والحدس، بما تشاركنا فيه، واليقين بأعماق وأساسات علاقاتنا، مثل السرّ المشترك الذي لا حاجة إلى التلفّظ به. وبالفعل، كان حديثنا عابثاً في معظم الأحوال. لقد تمازحنا، ولعبنا البليارد، وعزفنا البانجو، وتحدثنا عن الأخبار وآخر نتائج مباريات كرة القدم، وعن المحاباة التي لاحظناها في الموظفين. كان كل شيء على السطح بميحاً وخفيفاً. لو أنّ غريباً سمع حديثنا اتفاقاً لظنّنا مجموعة عابية. ولكنّ عبث حديثنا، عبثنا، غطّى أعماقاً سحيقة. كان العمق متضمّناً وحاضراً سرّاً في كلماتنا، في قمريجنا ومرحنا الأسهل والأخف. لو كنا عابثين، فقد كان ذلك نتيجةً للروح المعنوية المرتفعة للمولود من حديد. ولكن لا شيء من هذا كان سيركى من قبل شخص من خارج حديد. ولكن لا شيء من هذا كان سيركى من قبل شخص من خارج وجود أي أعماق مخفية وظاهرة في عبثنا.

تجـوّلتُ خارجـاً بعد الفطور - كان صباحاً بحياً من صباحات أيلول/سبتمبر - واستقرّ بـي الحال على مقعد حجري يكشف مشهداً كـبيراً في جميع الاتجاهات، حيث ملأت غليوًني وأشعلته. كانت هذه تحـربة حديـدة، أو على الأقلّ منسية تقريباً. لم تُتَح لي الفرصة أبداً لإشـعال غليون من قبل، أو بدا لي أنني لم أفعل ذلك منذ أربعة عشر عامـاً علـى الأقلّ. الآن، أحسست فجأةً بالترف، بعدم الاستعجال، بحـرّية كـدت أنساها، ولكنها عادت إليّ الآن، وبدت أثمن شيء في الحـياة. كـان هـناك إحساس شديد بالسكون، والسكينة، والفرح،

والسرور الصافي باللحظة "الحالية"، الخالية من الدافع أو الرغبة. كنت مسدركاً بشدة لكل ورقة شجر خريفية اللون على الأرض، ومن وراء هذا، الامتداد العريض لمرج هامبستيد، ودور العبادة البرجية لهامبستيد وهايغيت، عالية في الأفق. كان العالم ساكناً، متحمداً، وكل شيء مركز في شدة من الكينونة المحضة. غطّت الأرض سكينة تامّة ومناحاة. كانست لهذه السكينة صفة الشكر والتسبيح، نوع من الشدة الصامتة، ولكنه صمت كان أيضاً شكراً وأغنية. شعرت بالحشيش، والأشجار، والمسروج، في كل مكان حولي. كل الأرض وكل الكائنات في حالة تسبيح. أحسست أنّ العالم كله كان ترتيلة واحدة كبيرة، وأنّ روحي الطمئنة كانت جزءاً منها.

كل شيء حولي كان مألوفاً للغاية. ألم أكبر قرب مرج هامبستيد، وأركض في أرجائه كلها كطفل؟ لقد كان دوماً عالماً سحرياً، بيتاً مألوفاً عزيزاً. لكن الآن، في هذا الصباح، وحدتني أنظر إليه بانشداه، كما لو كان عالماً حديداً. لم أكن أعرف، أو كنت قد نسيت، أنه يمكن أن يكون هناك جمالٌ كهذا، اكتمالٌ كهذا في كل لحظة. لم يكن لحدي إحساسٌ أبداً "باللحظات"، بالتتابع، بل فقط بالكمال والجمال للحظة "الحالية" السرمدية؛ munc stans.

لقد تم إقحام عالم سحري من السرمدية في الزمن، شدة من الآن والحاضر، من النوع الله عادة بواسطة الماضي والمستقبل. وحدت نفسي، على نحو مفاجئ ورائع، مستثنى من الضغوط المزعجة للماضي والمستقبل ومستمتعا بالهبة اللامحدودة لحاضر تام ومكتمل. بكسل، لا ليس بكسل - لأنه في وقت الفراغ ليس هناك كسل ولا استعجال - راقبت الدخان المتصاعد لولبياً من غليوني في الهواء الساكن. بكسل، سمعت، في بداية كل ساعة، قرع الأجراس من جميع الاتجاهات:

هامبــستيد تدعو وتقرع الجرس إلى هايغيت، وهايغيت إلى هامبستيد، كل واحدة إلى الأخرى، والكل للعالم.

هكذا حلست، وفكّرت، بعقلِ نشيط ولكن مُطْمئنّ. ولاحظت أكثـر أنـني لم أكن "فريداً"، وأنّ هناك مرضى آخرين كانوا يجلسون ويتمــشّون بمدوء من دون قلق أو استعجال. كنا جميعاً نستمتع براحة اســـتثنائية للروح؛ هذا ما خمَّنته، وهذا ما تأكُّدت منه في الشهر العذب السرمدي لإقامتي هناك. كان هناك هدوء خاص، مثل هدوء معتزل أو كلية، أحكم قبضته اللطيفة العذبة علينا جميعاً. كان لنا جميعاً، بغض النظر عن ظروف حياتنا... فترة فاصلة خاصة لا تشبه أيّ شيء عرفناه أبداً. لقد خرجنا من الشقاء المحض، من عواصف المرض وأهواله، من الشكّ المُضعف بشأن ما إذا كنا سنتحسّن. ولكن لم يتمّ استرجاعنا بعد مــن قبَل دورة الحياة اليومية، أو بما يُظنّ أنه الحياة في العالم غير المحدَّد، بواجـــباته اللامتناهـــية، وإغاظاتــه، وتوقّعاته. لقد مُنحنا فترة فاصلة ســحرية، بــين كوننا مرضى وعودتنا إلى العالم، بين كوننا خاضعين للمعالجة وكوننا أصحاب أسر ومُعيلين، بين كوننا "في الداخل" وكوننا "في الخـــارج"، بـــين الماضي والمستقبل. دام مزاج صباح يوم السبت، وبقى كما هو متألَّقاً بعد أسبوع وبعد شهر.

أيلول/سبتمبر آخر، وعامٌ آخر، وجدت نفسي، وقد استشعرت السكينة بعد فترة من الاضطّراب، أقرأ لهانا أرندت حول "الفجوة بين الماضي والمستقبل: الحاضر السرمدي nunc stans". وبالفعل، فإنّ هذا مُدخَلٌ في فعل التذكّر: أنا أتذكّر وأكتب لفترة، ثم آخذ فترة استراحة وأقرأ لهانا أرندت. هي تتحدّث عن "منطقة سرمدية، حضور أبدي في هدوء كامل، يقع ما وراء ساعات البشر وروزناماتهم كلها، هدوء اللحظة الحالية في الوجود المضغوط زمنياً، والمقذوف زمنياً للإنسان...

هـــذا الحيّــز الــصغير اللازمــني هو قلب الزمن"، وهو البيت الفعلي والوحــيد، للعقل، والروح، والفن، والنقطة الوحيدة التي يجتمع عندها الماضــي والمــستقبل ويــصبح النمط والمعنى للكلّ التام واضحاً. هذه السرمدية بالضبط أعطيت الآن؛ هبة كينوود الخاصة.

في أيامسي دراستي في الجامعة، واحسرتاه، اعتبرت أكسفورد أمراً مسلَّماً به، وعجزت عن تقدير سرمديتها أو الانتفاع منها، عجزت عن تقدير وصيتها العظيمة، ولكنني الآن كنت مدركاً بوضوح لفرصتي العظيمة؛ الفترة الفاصلة الخاصة التي مُنحت لي في زمن النقاهة هذا. شعرت بما بشدة، وهو ما فعله جميع من في الدار. فبالنسبة إلى العديد منا - الذي استحوذت عليه مشاغل العمل والأسرة واستبد به القلق والحم - كانت تلك الفترة هي وقت الفراغ الحقيقي الأول، أو الإجازة الأولى التي حظي بما أبداً. كانت المرة الأولى التي وجد فيها وقتاً ليفكر أو يشعر. فكر كل منا، بطريقته، بعمق في هذا الوقت، وأنا أشك بأن التجربة كان لها تأثيرٌ بالغ الأثر ودائم علينا.

كنا قد فقدنا إحساسنا بالعالم في أثناء إقامتنا في المستشفى. ولم يكن إلا في دار النقاهة أن اصطدمنا به مرةً أخرى، وإن يكن عن بعد، وبضعف، وبشكل مصغرً. قضيت صباحي الأول مستدفئاً بأشعة الشمس، وقائماً برحلات استكشافية قصيرة في الحديقة. كان بإمكاني أن أمشي بعكّازتيّ لبضع دقائق عند هذه المرحلة. وبعد الظهر نجحت في الوصول إلى بوّابة الدار. اشتملت نزهيّ هذه على طريق منحدر، جعلني منهكاً كلياً. لاهناً، ومرتجفاً، تمالكت على الأرض بجانب السبوّابة، وقد ذُكّرت بشكل غامر بعجزي وقصوري. عبر الطريق، في ملاعب هايغيت، رأيت فريق المدرسة يتدرّب على لعب كرة القدم، وهيو ميشهد أستمتع به عادةً. ولكنني كنت مندهشاً ومرتاعاً للكره

المفاجئ الذي وجدته في نفسي. لقد كرهت صحتهم، وأجسامهم السصغيرة السشابة. كرهت حماستهم الطائشة وحرّيتهم؛ حريتهم من القيود التي شعرت بها بشكل طاغ في نفسي. نظرت إليهم بحسد خبيث، بالضغينة الخسيسة، والغيظ السمّي، للإنسان المريض، ومن ثمّ أشحت بنظري عنهم: لم أستطع أن أحتملهم أكثر من ذلك، ولا استطعت أن أحتمل مشاعري الخاصة... بشاعة نفسي المكشوفة.

واسيت نفسي بعد ذلك بالقول: "ليس أنا من يتكلّم هنا - ليست نفسي الحقيقية - وإنما مرضي. إنما ظاهرة موثّقة جيداً؛ الحقد البغيض للمريض". وأضفت: "قد تشعر به، ولكن إحرص على أن لا تظهره".

مــرتعداً، ومرتاعاً، تمايلت راجعاً إلى مقعدي. كان اليوم لا يزال مشمساً، ولكنه كان غائماً معنوياً.

مررت بتجربة مماثلة في اليوم التالي مباشرةً، عندما صادفت أثناء تجروالي في الأراضي المحيطة بالدار أرانب في زريبة صغيرة. دُهشت من جديد للكره المفاجئ الذي استشعرته في نفسي: "كيف تجراً أن تلهو وتمرح، بينما أنا عاجز؟" شعرت بالشعور نفسه أيضاً لدى رؤيتي لقطة جميلة رشيقة، كرهتها بشكل خاص لجمالها ورشاقتها.

أصابتني ردود الفعل هذه بالارتياع، هذا الرفض السمّي المتشائم للحياة، هذه الفيضانات المفاجئة من النكد بعد المشاعر السامية العاطفية السيّ اعترفت بها. لكنها كانت مثقّفة، وكان من المهمّ مواجهتها، ومن المهمّ أيضاً الاعتراف بها، من أجل فهم الآخرين. وهنا، كان زملائسي المرضى رائعين، لأنني عندما اعترفت بالفعل، خجولاً ومتمتماً، قالوا: "لا تقلق، لقد مررنا نحن أيضاً بهذا. لقد مررنا جميعنا به. سيتلاشى قريباً".

رجوت أن يكونوا محقين. لم أستطع أن أتأكد. كل ما أمكنني التأكد منه هو كرهي في ذلك الوقت. ابتسمت بلطف ورقة إلى المسنين والعاجزين، حيث لم أستطع بالفعل أن أحتمل أحداً غيرهم. فتح قلبي بابه للمتألمين والمعانين، ولكنه أغلقه بحدة أمام المشهد الرائع للصحة.

لكن عندما بدأت برنامج المعالجة الفيزيائية في يوم الاثنين، وكان المعالج الفيزيائي جازماً ومشجّعاً للغاية، بحيث جعلني أشعر أنني يمكن أن آمل بشفاء كامل فعلياً، اكتشفت أنّ الشعور البغيض قد اختفى. مسدت شعر القطة، وأطعمت الأرانب، وقضيت ساعة أشاهد لاعبي كرة القدم الصغار مستمتعاً. كانت هنا، إذاً، استدارة جذرية إلى الحياة. أحد الكتابة عن هذه الأمور، حتى بعد مرور سنوات، أمراً صعباً. من السهل تذكّر الأمور الجميلة في الحياة، الأوقات التي يبتهج فيها قلب المرء وينفتح، حين يكون كل شيء مطوّقاً بالعطف والحب. من السهل تذكّر صفاء الحياة؛ كم كان المرء نبيلاً، وكريماً، وشجاعاً في مواجهة الحن. لكن من الأصعب أن نتذكّر كم كنا مفعمين بالكره.

لقد كذبت عندما قلت: "ليس أنا من يتكلّم هنا - ليست نفسي الحقيقية - وإنما مرضي"، لأنّ المرض ليس له صوت، وقد كان المتكلّم أنا، أنا البغيض. كيف يمكنني أن أدّعي أنّ طيبتي، ومشاعري السامية، تؤلّف "نفسي الحقيقية"، وأنّ ضغينتي وحقدي هما مجرّد "مرض" ولا يمثّلان نفسي؟

يمكنا أن نرى بسهولة في الآخرين ما لا نهتم أو نجراً على رؤيته في أنفسنا. المرضى الذين أعالجُهم يعانون من أمراضٍ مزمنة. هم يعرفون أنّ أملهم بالشفاء ضئيل وربما معدوم. يُظهر بعضهم روح دعابة فائقة وبــسالة، وحــباً صـافياً للحياة وتمسُّكاً بحا. لكنّ البعض منهم يُظهر

المرارة، والخبث، والغلّ؛ هم مبغضون، وحاقدون، وفتّاكون. ليس ما يظهر هنا هو المرض، بل الشخص... الهياره أو فساده في مواجهة مصاعب الحياة القاسية. إذا كان لدينا الصبا، والجمال، والقوة، والموهبة، وإذا وحدنا الشهرة، والثروة، والحظوة، والرضى، فمن السهل أن نكون لطفاء، وأن نلقى العالم بقلب ودود. لكن دعنا فقط نفقد الحظوة، والجمال، والقوة، والصحة؛ دعنا نجد أنفسنا مرضى، وتعساء، ومن دون أمل واضح بالشفاء؛ حينها فقط ستُمتحن قوة احتمالنا، وشخصيتنا الأخلاقية، إلى الحدّ الاقصى.

لقد تمّ امتحاني، ولكن بقدرِ ضئيلِ فقط، ولكنني بالرغم من ذلك أظهـــرت ردّ فعل بشعاً، سرعان ما تلاشى، ربما لأنين كنت مدركاً أنّ عجــزي ليس دائماً وأنَّ إحساسي بالعجز والحظُّ السيء كان مؤقَّتاً. كــان هناك مريضٌ آخر يجلس معي على الطاولة نفسها؛ رسّام شاب عاد لتوه من جراحة قلب مفتوح، بعد سنوات من عجز قلبي متزايد. كـــان موجوعاً حسدياً لمعظم الوقت، وبدا مُنهَكاً وهرَماً وأظهر وجهه تعبيراً حبيثاً بغيضاً. كان يبذل جهداً عظيماً لكبح مشاعر حقده، وهو ما ضاعف من بؤسه وجعله يشعر بالخجل. لكنّ مشاعره ظهرت في عينيه، حيتي عندما كان يعضّ على لسانه ليبقى صامتاً. لا بدّ أنّ مشاعري نحوه، غير الودودة تماماً، قد ظهرت أيضاً، لأنه انفجر في أحد الأيام قائلاً: "الأمور جيدة بالنسبة إليك. أنت تتحسّن، وستكون بخير قريباً. ستكون قادراً على القيام بما تشاء. ولكن ماذا تخبرك عيناك عني كطبيب؟ لديّ قلب عاجز، وأوعية متعفّنة والمحازة لا تعمل. سأخرج بالتأكيد من هنا، ولكنني سأعود مرة أخرى. لقد أتيت إلى هنا خمس مــرات. أصبحوا يعرفونني الآن. لا يحبّ الناس أن ينظروا في وجهى. فهـــم يرون فيه حكم الموت، ويرون أنني أتقبّله بشكل سيئ جداً. هم يرون شفاهي الزرقاء، ويرون حبثي، كما تراه أنت، ومن ثمّ تتظاهر أنك لم ترّ شيئاً. ليس حسناً. ولكن أخبرني بحقّ السماء، ما الذي ينبغي عليّ أن أفعله بشأن هذا؟".

كما هـو الحال في الكلية، هناك تنظيمٌ وحرية في دار النقاهة، يسبلغان ربّما درجة استثنائية. فهناك أوقات محددة لوجبات الطعام، وطاولات محددة للمرضى في غرفة الطعام، وأوقات محددة للعلاج الفيزيائي والنشاطات الأخرى، وأوقات محددة للزيارات الطبية، وفي البداية كانت هناك حدود لكل الزيارات الأخرى. أولاً، ليس الخروج مسموحاً، وإذا سُمِح به فهو مقيد، لأنه لا بدّ من أخذ الإذن، والعودة مسع الغروب. مع ذلك، وعلى نحو متباين مع هذه القيود، كانت هناك السسرمدية، والحرية، والمثالية الخاصة بمعتزل. فهناك فكرة وحيدة أو شعور جمعنا معاً، الرحلة الطويلة التي ستعيدنا أخيراً إلى الصحة والبيت، وهـي فكرة تأملية وعملية في آن. كانت هذه الفكرة وحدة ومركز حياتها، أو لعلها لم تكسن بعيدة جداً عن فكرة المعتزل، أو بمعناها الأفضل، عن الجامعة أيضاً. لقد عرفنا المرض كما يعرف المرء الخطأ او الشرّ، والآن كنا نلتمس الصحة، والاتزان المُعاد لوجودنا، كما يلتمس المرء الخير أو الحقيقة.

كانت هناك ضرورة للمنهاج اليومي والقيود الموضوعة. فمن دو له كان يمكن أن ننساق في حالة من انعدام التنظيم والتشوش الكامل، وأن نخطئ في تقدير طاقاتنا وإما أن نستلقي تقهقرياً وسلبياً، أو ندفع أنفسنا للقيام بأمور فوق حدود طاقاتنا. لم يكن لدى أي منا بعد مرونة الصحة. كنا لا نزال ضعافاً، ومتقلقلين، وبحاجة إلى التنظيم والعناية. لم يكن يامكاننا بعد أن نستمتع حسدياً بحرية الصحة، وطيشها، وحماستها الغافلة. وهكذا كان لا بدّ من تنظيم نشاطاتنا

اليومية، وحياتنا، وعدم السماح لها بالاقتراب من المستوى الطبيعي إلا بصورة تدريجية.

كنت أبالغ باستمرار في بعض الأمور وأقرّب من بعضها الآخر. كـنت أذهب أحيانًا في نـزهة طويلة مشياً على الأقدام في الأراضى المحسيطة بالدار، مُغرى بالمروج الفسيحة الممتدة نـزولاً، وبالإحساس الرائع بالسهولة في المنحدرات الكثيرة الينابيع، فقط لأجد نفسي عند الـسفح، حيث يجرى الغدير، مُنهكاً للغاية. وعندما كنت أشقّ طريق العبودة جاهداً، كنت أجد أنّ القوة والنشاط قد فارقا ساقي اليسرى، ومن ثمّ، بسبب الجهد الشاق، كنت أصاب بانصباب كتلى في الركبة يجعلني طريح الفراش لأربع وعشرين ساعة. كان هناك ذلك الإحساس بالـسهولة الخادعـة، ولكن أيضاً بالجهد والصعوبة الشديدة في أمور بـسيطة تمامـــاً. كان الاستلقاء في السرير أو النهوض منه أمراً صعباً، وكذلك الجلوس على كرسي واستعمال المرحاض. كان لا بدّ دوماً من وحسود العكازتين في متناول اليد، والملقط الطويل للإمساك بالأشياء البعيدة. كينت أجد صعوبةً في ارتدء جوربي الأيسر في الصباح، واضطروت إلى استخدام أداة غريبة الشكل لتساعدن على القيام ىذلك.

لقد أتينا إلى الدار من أجل النقاهة. يجب علينا أن نتحسّن. ولكنّ التحــستُن ليس عملية تلقائية وبسيطة، بالرغم من أنّ المرض نفسه قد يحدث من تلقاء نفسه. ليس الشفاء عمليةً، ولكنه فعل؛ أفعالٌ عديدة.

هـناك بالطـبع شفاء تلقائي؛ في ما يتعلّق بالأنسجة على سبيل المـثال. وهـندا بالفعل كان المعنى الوحيد للشفاء ينظر الجرّاح. كانت الأنسسجة قـد مُزِّقت، وتم وصلها. لقد أُنجز عمله لأنّ شفاء الأنسجة تلقائي. وعلى وجه التحديد، كان الجرّاح محقاً، بوصفه حرّاحاً، بالرغم

مــن أنّ وصفة "العلاج الفيزيائي، عقب الجراحة" تبدو وصفةً مُرغمةً نوعاً ما، كما لو أنّ العلاج الفيزيائي كان أمراً طبياً أو آلياً محضاً...

كان هانك، ولا يزال، وجهاً آلياً للعلاج الفيزيائي. لا بدّ من تحرين العضلات، وإلا ستفقد قوتها وتوترها. التمرين ضروري ومفيد للعصلات. هو ضروري ولكنه ليس كافياً لأنّ الوقوف، والمشي، والمهارات والناشاطات الحركية المعقدة الأخرى، ليست مجرّد مسألة عصلات (حتى لو كانت الإصابة الرئيسية، كما في حالتي، عضلية). تشتمل عملية إعادة التأهيل على فعل، أو أفعال. يجب أن تتركّز إعادة التأهيل على طبيعة الأفعال، وكيفية القيام بها عندما تكون قد انفصلت، أو انفسخت، أو "فُقدت"، أو "نسيت". من دون إعادة التأهيل كنت سأبقى طريح الفراش بالفعل، كما يقول أبقراط بالضبط.

لكن لا بدّ للمبادرة، أو الدافع، أن تأيي من الخارج. كان لزاماً علي أن أقوم بفعل بحديد، ولكني كنت بحاجة إلى الآخرين ليقولوا لي: أن أقوم بفعل جديد، ولكني كنت بحاجة إلى الآخرين ليقولوا لي: "افعله!" لقد كانوا المتيحين والواصفين للفعل، وبالطبع الداعمين والمستجعين، ولم يكن هذا مجرد عصاب أو سلبية من جهة المريض. فكل مريض، بغض النظر عن مدى قوة عقله وقوة إرادته، يصادف نفس الصعوبة بالضبط عند القيام بخطوته الأولى، وعند القيام (أو إعادة القيام) بأي شيء جديد. هو لا يستطيع أن يتخيله - "يضعف التخيل" - ويجب على الآخرين، وقد فهموا حالته، أن يجروه إلى الفعل. هم يتوسطون، إذا حاز التعبير، بين السلبية والفعل.

كان هذا هو الفعل الأهم، والمرحلة الأعلى، للشفاء. ولكنها لم تكن النهاية، بل البداية فقط. وإذا كنت سأقضي في الدار ستة أسابيع بعد ذلك، فهذا بسبب ضرورة قيامي بأفعال أخرى من النوع نفسه،

لأنّ استعادة الوظيفة الأعلى ليست عملية سلسة وتلقائية. إنّ إعادة التأهيل بهذه الطريقة هي خلاصة، أو طفولة ثانية، لأنها، مثل الطفولة، تستمل على أفعال تعلم حاسمة، وعلى صعود مفاجئ من مستوى إلى الذي يليه، حيث كل مستوى لا يمكن تصوّره من المستوى أسفل منه. تعستمد الفسيولوجيا، أو على الأقلّ فسيولوجيا الوظائف الأعلى، على الستحارب والأفعال، وهي متضمّنة فيها، وما لم تُجعَل التحارب والأفعال ممكنة - الدور الأساسي للمعالِج أو المعلّم - فإنّ الجهاز العصبى لن ينضج ولن يشفى.

هكذا، بالرغم من أنني كنت أزداد قوةً يوماً عن يوم في دار السنقاهة، وكان بإمكاني أن أقوم بالأفعال نفسها بقوة وسهولة متزايدة أبداً، إلا أنني لم أستطع أن أقوم بأي شيء مختلف، أو حديد. تطلّب هذا دوماً تدخّلاً من شخص آخر، وقد اتضح هذا بشكلٍ لافت حداً عسندما حان الوقت كي "أرتقي"... إلى عكّازة واحدة، ومن ثمّ إلى عصا لاحقاً.

كان هناك جرّاح شاب رائع ومتفهّم بصورة خاصة، وكان يزور دار النقاهة ثلاث مرات في الأسبوع. كان رجلاً يفهم معاناة المريض، ويمكن للمريض أن يتواصل معه. لقد سألته يوماً عن هذا (كان بإمكاني أن أساله سوالاً كهذا، بينما لم يكن بإمكاني أن أسأل جرّاحي في المستشفى عن أي شيء).

أحاب: "الأمر بسيط. لعلّك خمّنت الإحابة. لقد مورت أنا نفسسي بحده التجربة. كانت لدي ساق مكسورة... أعرف كيف يكون الأمر".

هكذا، عندما قال السيد أموندسن أنّ الوقت قد حان كي أرتقي، وأتخلّـــى عن عكّازة واحدة، فقد كان يتكلّم بسُلطة؛ السلطة الحقيقية

الوحيدة النابعة عن التجربة والفهم. صدّقته. كنت واثقاً به. ولكنّ ما اقترحه كان مستحيلاً.

تمتمت: "هذا مستحيل. لا يمكنني أن أتخيّله".

"ليس عليك أن تتحيّله. عليك فقط أن تفعله".

مشجِّعاً نفسي على النهوض، ومرتجفاً بالتوتُّر، حاولت، وتعثّرت على الفور وسقطت منبطحاً على وجهي. حاولت مرة أخرى، وسقطت منبطحاً مرة أخرى.

قال: "لا تقلق. ستنجح... سترى". وقد "نجحت" لاحقاً في ذلك اليوم، ولكنني نجحت في حلم.

كسان في هذا الوقت أن تلقيت مكالمة هاتفية من صديق. أخبرني أنسه ستتُقام ذكرى سنوية في دار العبادة وستمنستر الكبيرة لويستان أودن، وسالني إن كان بإمكاني الحضور. كنت دوماً معجباً بأودن، ورغبت في الحضور. كما أنني شعرت بواجب تقديم احتراماتي الأخيرة إليه. احتدم الصراع في داخلي ولكن الفزع انتصر:

قلت: "أنا آسف جداً. كنت سآق طبعاً لو كان الأمر ممكناً جسدياً. لكن في هذه المرحلة، أخشى أنه غير وارد كلياً. كنت أتمنى لو كان بإمكاني الحضور، ولكن لا مجال للتفكير في ذلك". نعم، كانت تلك هي الكلمات التي استخدمتها.

في صباح اليوم التالي جاءت المعالجة الفيزيائية لرؤيتي، ورأت على طاولتي التجارب الطباعية لمقال كنت قد كتبته عن أودن، وعلّقت: "قايل إنه كان احتفالاً مؤثّراً للغاّية في دار العبادة. ستخبرين كل شيء عنه. لا بدّ أنك كنت هناك".

كينت مشدوهاً. بدا أنّ عالمي العقلي يهتزّ. تمتمت: "ولكن، لم أستطع أن أذهب".

سألت: "لمَ لا؟".

"لقـــد دُعيت، وأردت أن أذهب، ولكنّ ذلك كان غير وارد، لا محال للتفكير فيه".

يا الله، لقد كانت محقّة! من الذي منعني، ما الذي منعني؟ أي هراء تفوهت به حين قلت "لا مجال للتفكير فيه". في اللحظة التي تكلّمت فيها وقالت "لم لا؟" اختفى عائق كبير، بالرغم من أنني لم أفكّر فيه كعائق، بل مجرد "لا مجال للتفكير فيه". هل كنت "ممنوعاً"، أو هل كان "التخيُّل مُضعَفاً؟".

مهما كان، لقد حرّرتني كلماتها، وقلت: "سأخرج في الحال!". أجابت: "جيد. وفي الوقت الملائم أيضاً".

بسسرعة، ومن دون تفكير بالعواقب، خطوت بخطوات واسعة خسارج السبوابة وأعلى التلّة إلى هايغيت. رائع! مبهج! مشيي الأول خارجاً. حتى هذا المشي، هذه اللحظة، كان المشي خارجاً "غير وارد". كنت قد شعرت بنفسي نزيلاً ومريضاً ولم يكن بإمكاني أن أتخيّل شيئاً غير هذا. كنت عاجزاً كلياً عن اتّخاذ هذه الخطوة الحاسمة. كانت كلماتها "لم لا؟" بمشابة الحافز الذي جعلني أخطو للخارج في العالم الواسع.

وجدت مطعماً صغيراً أعلى تلَّة هايغيت، ودخلت إليه بجرأة ومن دون تردّد.

قالت النادلة: "لقد نححت. لقد نجحت أخيراً في القدوم إلى هنا". سألتها مندهشاً: "هل تعرفينني؟". قالت: "لا أعرفك شخصياً. ولكنني أعرف طبيعة الأمر. أنتم النسزلاء في دار السنقاهة تجلسون فيه إلى أن تصبحون مستعدّين للانفحار، وفحأة تنفحرون بالفعل، ويأخذكم الانفحار إلى أعلى التلّة السشديدة الانحدار إلى هايغيت، ومباشرة إلى هذا المطعم، من أجل وجبتكم الأولى خارجاً!".

قلت: "نعم، أنت محقّة تماماً".

من ثم طلبت لنفسي ليس إبريقاً من الشاي فحسب، بل وليمة حقيقية للاحتفال بتحرّري.

قالت النادلة: "جميعهم يفعلون ذلك!".

"هم جميعاً"، "أنتم جميعاً"، ما الذي يهمّني؟ لقد سرّني بالفعل أنني تسصرّفت كما فعل العديد قبلي. لقد جعلني هذا أشعر بأنني أقلّ بعداً، أقلّ غربةً، أو "تفرّداً": لقد وضعني في الأحدود المشترك، بين الآحرين، وجعلني جزءاً من العالم.

طلبت كل شيء تقريباً على لائحة الطعام - من الخبز المحمّص وسمك الأنشوفة إلى كرات اللحم والمرنغ - وكل شيء كان رائعاً... طعام الحب نفسه (موسيقى فمويّة). لقد حُرِمت من العالم لأكثر من ستة أسابيع. كنت تواقاً له، وشعرت به كوليمة. ومع كل لقمة طعام - وقد أكلت ببطء وبشكل هائل، وبشكر وتبحيل - شعرت أنين كنت جزءاً من تلك الوليمة... من العالم. كان الطعام والشراب مباركاً. كانت وليمة مباركة.

منذ تلك اللحظة لم يعد يُوقفني شيء. أصبحت أخرج باستمرار، ووقعت في حبّ العالم، واستعملت التاكسيات بشكل مبالغ فيه مثل ملك زائسر من بلد آخر. لقد كان هذا هو ما شعرت به إلى حدٌ ما: رجلٌ، ملكٌ منفيّ لفترة طويلة، يلقى ترحيباً رائعاً وملكياً من العالم الذي كان

عائداً إلى الذين صادفتهم في الشارع. أردت أن أعانقهم وألتهمهم مثل الغرباء الذين صادفتهم في الشارع. أردت أن أعانقهم وألتهمهم مثل وجبتي الأولى في المطعم الصغير، لأهم هم أيضاً كانوا جزءاً من الوليمة الرائعة. لا بدّ أنني ابتسمت وضحكت كثيراً، أو لعلّي نشرت السعادة والحبب في كل مكان حولي، لأنني تلقيت الكثير في مقابل ذلك. لقد شعرت بهذا على نحو خاص في المقاهي حول هامبستيد. كانت مقاهي رائعة بهيجة مزدهمة مع حدائق وظُللٍ في الشمس الدافئة، والناس فيها مسن أكثر الناس أنسا وتجانساً في العالم. أما عكازتاي (احتجت إلى كليهما لركوب التاكسيات والنزول منها)، وجبيري، فقد لعبت دور جواز سفر عالمي. كان يُرحب بي، ويُهتم لشأي، أينما ذهبت. وقد أحببت ذلك، أنا الذي كنت منطوياً جداً وحجولاً جداً. وجدت أضحى أغين، وألعب لعبة السهام المريشة، وأخبر قصصاً مثيرة، وأضحك.

في كل مكان، وفي نفسي، اكتشفت حماسةً رابلية. كانت حماسةً شديدة ولكنها احتفالية وبسيطة تماماً. لكن أيضاً، وبالقدر نفسه، سعيت وراء طرق الحياة الفرعية غير المطروقة كثيراً، مثل فرجة هادئة، أو مشي تحت ضوء القمر، من أجل التأمّل. أردت أن أشكر الله، بكل طريقة: في الصخب وفي الهدوء، مع الناس ووحيداً، مع الأصدقاء ومع الغرباء، في الفعل وفي التفكير. كان ذلك الوقت انفعالياً للغاية، ولكنه بدا لي وقتاً صحياً، من دون هوس أو مرض. أحسست أنّ المرء يجب أن يجد العالم على هذا النحو، وأن يعرف حقيقة العالم إذا لم يكن مُتعباً أو فاقداً للأمل. شعرت بابتهاج وبراءة المولود من جديد.

إذا كانت هذه هي "الحقيقة"، أو الطريقة التي يجب أن تكون عليها الأمور، فكيف يمكن للإنسان أن يجد العالم رتيباً؟ وتساءلت ما

إذا كان ما يصفه المرء عادةً بأنه "طبيعي" كان في حدّ ذاته نوعاً من السرتابة، وإماتة الحسس والروح، إن لم يكن بالفعل إغلاقاً حقيقياً لأبوابهما. بالنسبة إلى نفسي الآن، وقد حُرِّرت، وأعتقت، وحرجت من الليل المعتم والهاوية، كانت هناك نشوة من النور والحب والصحة.

شــعرت أنّ أزمــة عميقة قد حدثت في حياتي، وأنني من الآن فصاعداً سأكون محوّلاً بشكل عميق ودائم. سآخذ القليل على أنه أمر مسلم به، بل لعلّي لن آخذ شيئاً بالفعل كأمر مسلم به. سأجد الحياة، وكــل الوحــود، كأثمن النعم، المحفوفة بالخطر بلا حدود، والتي يجب تقديرها والاهتمام كما لأبعد الحدود.

كان يوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر - ستة أسابيع بعد عمليّتي الجراحية - هو اليوم المحدّد لعوديّ إلى المستشفى لفحصي وإزالـــة الجـــبيرة نحائـــياً إذا كان كل شيء على ما يرام. لم أشعر بأي خوف، لأنني عرفت أنّ كل شيء كان على ما يرام بالفعل، وقد أردت أيضاً أن أرى جرّاحي الذي أبغضته مرةً وفريقه في جوّ حبّى.

حدث هذا بسعادة ومن دون مشاكل. وحد السيد سوان نفسه أمام مريض مبتسم وممتن، لم يُظهر شيئاً غير الدماثة والأسف لحنقه السابق. لم يكن بإمكانه إلا أن يستجيب بلطف لكل هذا، بالرغم من أنّ استجابته اتّسمت بالخجل والتحفّظ. ابتسم ولكن ليس كثيراً، وصافح يدي ولكن ليس بحرارة، وكان أنيساً ولكن ليس ودّياً. وتعجّبت من كرهي السابق له، لأنه لم يكن جديراً بالبغض بأكثر مما كسان جديراً بالحب: كان رجلاً نسزيها، هادئاً، محترفاً، ومتحفظاً. لم أشك لحظة بمهارته التقنية، ولكنه كان متضايقاً بحقيقة العواطف القوية، أو على الأقل بمتطلباتي العاطفية، العصوى الناشئة عن كربسي، والآن، لقد تلاشي كربسي، وسكنت القسوي الناشئة عن كربسي، والآن، لقد تلاشي كربسي، وسكنت

مخاوف، وتحسنت، ولم يعد لدي متطلبات، وقد أسعده هذا كثيراً، وسمح بابتسامة باهتة. وكما تغيّرت صورته عندي، فقد تغيّرت صورتي عليه حسماً. تخيّلته يتحدّث مع "الفريق" لاحقاً ويقول: "ليس سيئاً الدكتور ساكس هذا. هو عاطفي قليلاً بالطبع، وكان مزعجاً في المستشفى، ولكن يُحتمَل أنه كان وقتاً عصيباً بالنسبة إليه. لا أحبّذ أنا نفسي أن أكون في ذلك الوضع. ولكنه رائع الآن، أليس كذلك؟ تبدو الساق ممتازة. كل الأمور خير إذا انتهت على خير". هذه الكلمات، سيصرفني من ذهنه.

نعسم، بالفعل، بدت ساقي رائعة عندما أزيلت الجبيرة. لقد اكتسست باللحم بشكل حذّاب، بالرغم من ألها كانت لا تزال أرفع (وأبرد نوعاً ما) من الساق الأخرى، وكان النَّدْب الجراحي ملتئماً بشكل رائع وأنيق، وكان حذّاباً أيضاً بطريقته، وخاصة إذا فكّرت فيه كندب قتال بطولي. لم يكن هناك أي من النفور الذي صدمني للغاية قسبل أربعة أسابيع. كانت الساق حية بوضوح، وحقيقية بوضوح، ولحمية بوضوح، وتخصّي بشكل واضح مع شيء من الغموض أو الخسرابة في الركبة فقط. ولهذا كنت متفاجئاً نوعاً ما عندما وجدت الجلد خدراً؛ خدراً تماماً، ومُخدَّراً، في كل المنطقة التي كانت الجبيرة تغطّيها. لم يكن خدراً عميقاً – بدا الاستقبال الحسي العميق من داخل أنسجة الجسم طبيعياً (وهو ما انسجم مع الإحساس الطبيعي والمألوف للساق) – بل كان خدراً شديداً وسطحياً.

 للحرمان من الإحساسات العادية داخل الجبيرة، أو نتيجة لضغط الجبس نفسسه. لكني اكتشفت أنّ مرضى آخرين قد شعروا بالخدر نفسه، سطحياً، وعابراً، وغير مهم على ما يبدو. كان فقد الإحساس العميق مختلفاً تماماً وشديداً...

أقــول "تقريباً"، لأنّ هناك منطقة على الطرف الخارجي لفخذي وركبتي، لم تستجب لتحفيزي وبقيت من دون إحساس من أي نوع. وقعــت هذه المنطقة حيث قُطِعت الفروع الجلدية للعصب الفخذي في العملية الجراحية.

مع إزالة الجبيرة، بقيت هناك مشكلة أخيرة: إحداث بعض الحركة في الركبة، التي بدت صلبة بشكل غير قابل للحركة، ومتحجّرة امتداداً بواسطة كتلة ضخمة من النسيج الندبي. كان عليّ أن أقضي نصف ساعة يومياً لأجعل الركبة تنثني قسراً، محاولاً أن أحلّ وأضعف الندب الصلب الليفي.

بعد أني عشر يوماً، غادرت كينوود، ناقهاً مثالياً قُدِّر أنه موهد للعالم. كنت قد أحببت الدار وكونت علاقات حقيقية مع الآخرين، وكان الوداع تجربة مؤلمة ضجّت بمعناها الأصلي والحقيقي. لقد قطعنا الرحلة معاً، ربما لفترة قصيرة من الحياة ولكنها عميقة، وتشاركنا في مشاعرنا بمودة وصدق نادرين. والآن كنا نفترق ليذهب كل منا في طريقه، متمنين لبعضنا بعضاً النجاح في رحلة الحياة.

لقد عرفت سعادةً عظيمة وسكينة عظيمة في كينوود، ولكنها كانت فترة راحة فاصلة في الحياة، وكان لا بدّ لها أن تنتهي. لم أكن قد استعدت وظيفة ساقي بالكامل، وشعرت أنني بحاجة إلى رأي ثان من حرّاح عظام متمرّس سينظر إليّ بعينين نضرتين ويسديني النّصيحة للمستقبل.

اتصلت بالدكتور و.ر. في هارلي ستريت الذي قال إنه سيراني في اليوم التالي.

قدتمت نفسسي آملاً، ولكن من دون أي توقعات خاصة. كان رجسلاً أنيسساً متورداً جعلني أشعر على الفور بالارتياح، واستمع إلي بانتسباه موجّهاً لي بين الحين والآخر سؤالاً ذكياً. لقد أعطاني الانطباع بأنسه كان مهتماً بسي كشخص بقدر ما هو مهتم بسي كمشكلة، وبسدا أن لديسه كل الوقت في العالم، بالرغم من أنني عرفت أنه كان واحداً من أكثر الأطباء المقصودين في إنكلترا. استمع إلي بتركيز تام وكياسة، ومن ثمّ فحصني بشكل سريع ورسمي ومفصل.

قلت لنفسي، هذا أستاذٌ في عمله: سأستمع إليه كما استمع إليّ. قـال: "تجـربة فـريدة حقاً دكتور ساكس. هل فكّرت أبداً في تحويلها إلى كتاب؟".

شعرت بالإرباك، والإطراء، وأخبرته أنني فكّرت في ذلك فعلاً.

تابــع حديثه: "هذا الشعور بالنفور من الساق، وبأنها أجنبية هو أمرٌ شائع. غالباً ما أراه في مرضاي، وأحذّرهم مُسبقاً".

وفكّرت: لقد كان أستاذاً بالفعل. هل كانت الأمور ستختلف لو كان هو جرّاحي؟

"في حالتك، كان الشعور بالنفور والغربة أسوأ بالطبع، بسبب الاختتلال العميق في الاستنباه الذاتي. لا يزال بإمكاني أن أوضّح هذا عند الركبة، بالرغم من أنها لم تعد عَرضية. ولكنك قد تختبر أعراضاً إذا ضغطت السساق بقوة أكثر مما ينبغي. سيكون عليك أن تعتمد على تقديرك لسنة على الأقلّ.

"الآن، َ فِي ما يتعلّق بمشيتك، وفي ما يتعلّق بركبتك، أنت تمشي كما لو كانت ساقك لا تزال في الجبيرة. أنت تحرِّك ساقك بتصلُّب، وكأنما لا ركبة فيها. ومع ذلك، لديك 15 درجة من الانتناء بالفعل؛ ليس كثيراً، ولكنه يكفي. يكفي لتمشي بشكلٍ طبيعي إذا استعملت ركبتك فقط". أو مأت برأسي موافقاً.

"لماذا تمشي وكأنما لا ركبة لديك؟ لعلّها عادة - فهكذا مشيت بوجود الجبيرة - وأعتقد أيضاً أنك قد "نسيت" ركبتك، ولا تستطيع أن تتخيّل كيف هي طريقة استعمالها".

قلت: "أعرف هذا. أنا نفسي أشعر بذلك. ولكن لا يبدو أنني أستطيع استخدام ركبتي بطريقة متعمّدة. ففي كل مرة أحاول ذلك، تبدو حركتي خرقاء، وأتعثّر".

فكّر للحظة، ثمّ قال: "ما الذي تحب فعله؟ ما الشيء الذي تحبّه بطبيعتك؟ ما نشاطك الفيزيائي المفضّل؟".

أجبت من دون تردّد: "السباحة".

قال: "جيد. لديّ فكرة". كانت هناك نصف ابتسامة على وجهد، عابثة نوعاً ما. أضاف: "أعتقد أن خطتك الأفضل أن تذهب للسباحة. هل تعذرني لدقيقة؟ على أن أجري مكالمة هاتفية".

عاد بعد دقيقة، وقد أصبحت ابتسامته أكثر وضوحاً.

قال: "ستكون سيارة الأجرة هنا بعد خمس دقائق. ستأخذك إلى حوض السباحة. سأراك في مثل هذا الوقت غداً".

وصلت سيارة الأجرة، واقلتني إلى أحواض سباحة سيمور هول. استأجرت منشفة وسروال سباحة، وتقدّمت مرتجفاً إلى جانب الحوض. كان هناك عامل إنقاذ شاب، يجلس متسكّعاً بجانب لوح الغوص، وقد نظر إليّ متحيّراً وقال: "ما الأمر؟".

قلت: "لقد أُخبرت بأنني يجب أن أسبح. أخبري الطبيب بذلك. لكنني عاجز. لقد خضعت لجراحة، وأنا فزعٌ نوعاً ما". أنحض عامل الإنقاذ نفسه، ومال ناحيتي ببطء وفتور. بدت على وجهه نظرة عابثة وقال فحأةً "هيا تسابق!"، في الوقت نفسه الذي أخذ فيه عصاي بيده اليمنى ودفعني بيده اليسرى.

وجدت نفسي في الماء، حانقاً، قبل أن أستوعب ما حدث، ومن ثمّ كان للوقاحة والاستفزاز مفعولهما. أنا سبّاح جيد - "سبّاح بالفطرة" - وقد كنت كذلك منذ طفولتي؛ منذ أن كنت لا أزال في المهد بالفعل، لأنّ والدي وهو بطل سباحة قذفنا في الماء ونحن بعمر سستة شهور، حين تكون السباحة غريزية ولا حاجة إلى تعلّمها. شعرت أنّ عامل الإنقاذ يتحدّاني. قسماً بالله، سأريه! وعلى نحو مستفزّ، بقي العامل أمامي على مسافة قصيرة فقط، ولكنني حافظت على سباحة سريعة لأربعة أطوال أولبية، وتوقّفت فقط لأنه صاح بسي "توقّف!".

حرجت من حوض السباحة، ووجدت أنَّ مشيتي أصبحت طبيعية. كانت الركبة تعمل الآن، وقد "عادت" كلياً.

عــندما زرت الدكتور و.ر في اليوم التالي، ضحك ضحكة كبيرة وقال: "رائع!".

سألني عن التفاصيل، وأخبرته وكانت ضحكته أكبر هذه المرة. قال: "شاب حيد! لقد قام بالأمر بالطريقة الصحيحة تماماً".

أدركت حينها أنَّ المشهد كله، السيناريو، كان فعله هو، واقتراحه هو، وأنه قد أخبر عامل الإنقاذ بما ينبغي عليه أن يفعله بالضبط. وانفجرت ضاحكاً أنا الآخر.

قال: "أفضل طريقة. تبدو أنما تنجح دوماً. ما يحتاج إليه المرء هو العفوية، أن يتم التحايل عليه ليقوم بالفعل"، ثم مال نحوي وأضاف: "هل تعرف أنّ الأمر نفسه ينجح مع كلب!".

كرّرت قوله وأنا أطرف بعينيّ بغباء: "كلب؟".

أجاب: "نعم، كلب. لقد حدث ذلك مع كلبتي الترير عندما كسرت ساقها السخيفة. وقد عالجتها وشفيت تماماً، ولكنها لم تكن لتمسشي إلا على ثلاث سيقان فقط، مستغنية عن الساق المكسورة التي نسيت كيف تستعملها. واستمرت كذلك لشهرين، رافضة أن تمشي بشكل صحيح. لهذا فقد ذهبت إلى البحر حاملاً هذه الكلبة اللطيفة الغبية معي، ورميتها فيه على مسافة من الشاطئ وتركتها تسبح عائدة. وقد سبحت بتغديف قوي متناسق، ومن ثم عدت على طول الشاطئ على سيقالها الأربع. العلاج نفسه في كلتا الحالية بطريقة أو المناحى عدم التوقع، والعفوية، يستثيران فعلاً طبيعياً بطريقة أو بأخرى".

كسنت مسروراً للغاية بهذه القصة، وبالدكتور و.ر بشكل عام. كمساكنت مسروراً إلى حدِّ ما لأن تتم مقارنتي بكلب، ووجدت أنني أفضِّل ذلك كثيراً على وصفي بكلمة "فريد". وقد ذكرتني هذه القصة بسشيء يستعلق بالطبيعة الجوهرية للروح الحيوانية والحركة الحيوانية، وبالعفوية، والموسيقية، والحركة.

العفووية! كان هذا هو الحلّ! ولكن كيف يمكن للمرء أن يخطّط العفوية؟ لقد كان ذلك تناقضاً في المصطلحات. كان واضحاً بشكل هوزلي أنّ العفوية والهزل يشكّلان جوهر نظرية الدكتور و.ر وممارسته العلاجية: إيجاد نشاط ما يكون طبيعياً ومفيداً، وبمثابة تعبير عن إرادة تجد سروراً في حدّ ذاتما؛ "condelectari sibi" بكلمات دونس سكوتاس. لقد سألني: "ما الذي تستمتع بفعله؟ ما الذي يمنحك السرور؟"، كان علاج الدكتور و.ر "سكوتاسياً" أساساً، وقد وصل حدسياً إلى وجهة النظر القائلة إن كل الوظيفة مُتضمّنة في الفعل، وبالتالي، فإنّ الفعل هو

المفــتاح لكل العلاج، سواء أكان فعلاً هازلاً، أو حاداً، أو متهوِّراً، أو عفوياً، أو موسيقياً، أو مسرحياً. المهمّ أنه فعل.

ذهبت في اليوم التالي إلى حوض السباحة المحلّي في كيلبورن، وهو الحسوض الذي قذفني فيه والدي قبل أربعين سنة. سبحت فيه سباحة "سكوتاسية" مُبهجة وسارة للغاية بحيث كان بإمكاني أن أستمر للأبد؛ ففي النشاط المبهج، مقارنة بالنشاط المجهد، ليس هناك دافع ولا إلهاك، بسل مجرد سرور واسترخاء. عندما خرجت من الحوض أخيراً، منتعشاً من دون إلهاك، رأيت الحافلة التي أريدها تنعطف عند الزاوية. مستجيباً مسن دون تفكير، عدوت خلفها، وأدركتها، وقفزت إليها وصعدت السلالم. كان هنا انتصاران آخران لسكوتاس: لم أكن أعرف أنين أستطيع الركض أو القفز، ولو أنني حاولت ذلك متعمداً لكنت أخفقت. بالفعل كنت قد قلت لنفسي في ذلك الصباح بحزن: "يمكنك أن تمشي يا عزيزي، ولكنك لن تركض أو تقفز ابداً".

في مسساء يـوم الجمعة، ذهبت إلى قاعة رقص كريكلوود، حيث راقبب بسرور الراقصين يرقصون، مقارناً شعوري البهيج في هذه اللحظة بذاك الشعور البغيض قبل خمسة أسابيع عندما أشحت بوجهي ببغض عن لاعبيي كرة القدم الصغار في هايغيت. أحسست برغبة شديدة في السرقص، ولكنني ما كنت لأجرؤ على فعل ذلك لولا أنّ راقصين أمسكا بذراعيّ، وأحبراني على مشاركتهما في رقصهما الإيقاعي. لم يكن عليّ أن أفكر. لم يكن لحديّ قرارٌ لأتخذه. وجدت نفسي فقط وسط حركة مبهجة، وإرادة طبيعية قبل أن أستوعب ما كان يحدث.

نمت حتى ساعة متأخّرة في صباح اليوم التالي، ولم أستيقظ إلى أن دخل أخي وهو يقول: "إليك رسالة من صديقك البروفيسور لوريا في موسكو". تـناولت الرسالة منه، وأنا أرتجف إثارةً. كان قد مضى سبعة أسابيع مـنذ أن كتبت إلى لوريا، شاعراً أنه الوحيد الذي سيفهم ما كتبت. شعرت بالخوف عندما مرّت الأسابيع من دون أن أتلقّى حواباً مـنه، لأنه كان دوماً يجيب على الفور عندما أكتب إليه (ولكنّ تأخره في الردّ كان مبرّراً، فقد كان في إجازته الصيفية). ماذا سيقول؟ سيقول بالفعـل ما يعتقده، لأنه لا يعرف الرياء، كما لا يعرف الفظاظة. هل سيقول، بلطف، أنني كنت هستيرياً، أو مجنوناً؟ فتحت الرسالة، وأنا خائف من أفكاري الخاصة.

نعم، نعم، يا الله، لقد صدّقني! لقد صدّق ما كنت أقوله، ووجده "غايــةً في الأهمية!". وجد ملاحظاتي مدهشة، في الوقت نفسه مترابطة منطقــياً بشكل جوهري: ذلك الترابط الذي سيتوقّعه المرء، بالنظر إلى الــوحدة الوظيفــية للكائن الحيّ. واعتقد أنني كنت بالفعل "أكتشف حقلاً جديداً" وأنه من الضروري أن أخبر قصيّي.

آه، يا لها من رسالة! الرسالة الأكثر جمالاً، وتفهّماً، وكرماً في العالم! رسالة تحية وتوكيد عميق. رسالة أرضت أمنياتي الأعمق والأعزّ، وخاصة لأنها - أي أمنياتي - كانت مترسّخة في الواقع: تصبح الأمنية والحقيقة في العلوم، والفلسفة، وحبّ الحقيقة، شيئاً واحداً.

مفعماً بالسعادة، وجدت نفسي أمشي إلى المرج. كان مرج هامبستيد هو ملعبي وأرض أحلامي في الطفولة؛ المكان المفضّل لكل ألعاب طفولتي وخيالاتي. وكمراهق وشاب، وقعت في حبّه من حديد، حيث كنت أتمشّى وأتحدّث، برزانة أكثر، مع أصدقائي طوال اليوم. والأهم ربما، أنّ مرج هامبستيد كان لاحقاً المشهد للنزهات التأمّلية الطويلة، التي أصبحت فيها خيالات الطفولة أحلام الشاب و نظرياته العلمية.

مسشيت إلى بارليمسنت هيل، إحدى أعلى النقاط المشرفة على مسشاهد جميلة في جميع الاتجاهات. وفكّرت في كلّ ما حدث معي في الأسسابيع التسعة الماضية؛ المغامرة الهائلة التي أشرفت على نحايتها الآن. لقسد رأيست أعماقً وقممً لا تُرَى عادةً. لقد أمعنت النظر فيها، واستكشفتها، كونما تمثل الحدود القصوى للتجربة. الآن، كنت بطريقة ما أعود إلى الأرض، لأعيش حياة طبيعية وعادية أكثر، من دون شدائد وتحلّيات الأسسابيع الماضية. شعرت بحذا كخسارة. كانت مغامري تتنهسي. لكني أدركت أنّ شيئاً هاماً جداً قد حدث، وأنه سيترك أثره ويغيّري، بصورة جازمة، من الآن فصاعداً. لقد اختُصرت حياةً كاملة، وكوث كامل، في هذه الأسابيع القليلة: كثافةٌ من التجربة لا تُعطَى لمغطسم الرحال، ولا يُرغب بها من قبلهم. ولكنها تجربة ستعيد تنظيمي وتوجيهي كونها حدثت معي.

كــتب لوريا: "يؤسفني ما حدث معك، ولكن إذا حدث شيء كهذا، فلا يمكن إلا أن يُفهَم ويُستعمَل. ربما كان قدرك أن تمرّ بتجربة كهذه، وبالتأكيد هو واحبك الآن أن تفهم وتستكشف... حقاً، أنت تفتح وتكتشف حقلاً جديداً".

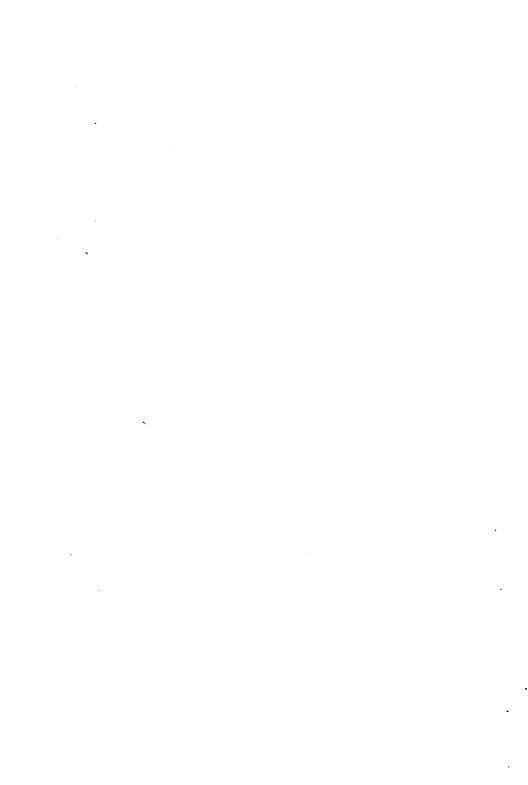

## VII. الفهم

إنّ حقيقة الأشياء هي وراء كل اكتمالها الحي، وفي يوم من الأيام، ومسن وجهة نظر شاملة أكثر مما كان مُتاحاً لأي أحد في جيل [سابق]، ستصل الأجيال اللاحقة المُغناة بغنائم كل أبحاثنا التحليلية، إلى تلك الطريقة الأعلى والأبسط للنظر إلى الطبيعة.

ويليام جيمس

| ٠ |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | , |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## الفهم

توقَّف التفكير واستراح الباحث خلال أسابيع النقاهة السعيدة. كنت أتعافى يومياً، وكنت نشيطاً. كنت أبتهج في العالم، في حالةٍ لم تعد إشكالية.

لكـــنّ معنى المشكلة - المشاكل العديدة التي واجهتني - كان مؤجّلاً فقط، لقد اتّضح لي تماماً عندما استلمت رسالة لوريا. ففي حين قال الجــرّاح لي: "ساكس، أنت فريد: لم أسمع أبداً أي شيء كهذا من مريض قــبلاً"، فإنَّ لوريا كتب لي: "إنَّ رسالتك تجمع معاً في وحدة متكاملة ما سمعتُه في أجزاء على مدى الخمسين عاماً الفائتة..." تساءل عن السبب وراء عـــدم تقديم تجارب كهذه إلا نادراً، وما عساه يكون الأساس لتجربة كهـذه؟ "إنَّ الجسم وحدةً من الأفعال، وإذا جُرِّد جزء منه من الفعل، فإنه يصبح 'غريباً' ولا يُشعر به كجزء من الجسم". لقد قال إنّ هذا موصوف بــشكل حيد في الإصابات الدماغية، وحاصةً إذا أثّرت على النصف الأيمن للكرة الدماغية، في الفص الحسى (أو الجداري). لقد ضرب مثلاً على ذلك مستلازمة بوتزل التي يتمّ فيها، نتيجة لسكتة دماغية أو ورم، تجاهل النصف الأيسسر من الجسم أو جزء منه، ويُشعر به كأجنبي أو غير حقيقي. كانت هذه بالفعل هي فكرتي الأولى، وهي أنني لا بدّ قد عانيت من سكتة دماغية أثناء التحدير. لكن بالكاد تم وصف متلازمات كهذه على أنما نتيجة لاضطّراب أو تلف محيطي.

لكن بالرغم من ذلك، فإنّ المرء، وفقاً للوريا، قد يتوقّع جداً هذه الظواهـ السلبية - النفور، الشعور بالوهمية، اللامبالاة، قلة الانتباه -

على أساس محيطي، لأنّ "الكائن الحيّ هو نظام متكامل"، وبالتالي يمكن أن يُظهر تعطُّلاً في النظام سواء أكان الاضطّراب الأصلي مركزياً أو محيطياً. لكن الأطباء والجرّاحين وأطباء الأعصاب قد لا يكونون "منفتحين" لشكاوى كهذه من مرضاهم، وقد يكون من الصعب على مرضى كهؤلاء أن يكشفوا مشاعرهم: المريض قد لا يتكلّم، والطبيب قد لا يسمع. وبالتالي قد يتطلّب الأمر مريضاً استثنائياً - كأن يكون همو نفسمه طبيباً وعالماً نفسياً عصبياً - لإظهار الطبيعة الكاملة للاضطراب التجريبي.

زودت رسالة لوريا بدعم وتشجيع حاسم، كما فعلت الرسائل العديدة الأخرى التي كتبها إلي لاحقاً، وعززت القرار الذي اتخذته في المستشفى للبدء ببحث استقصائي في السؤال كله. أثناء وجودي في المستشفى، كنت مريضاً، مرتبكاً وخائفاً، أجاهد لأتقبّل أزمتي الشخصية على ما هي عليه. الآن يمكني أن أصبح طبيباً وباحثاً مستقصياً. كنت طبيب أعصاب في مستشفيات عديدة، وكان تحت رعايتي عدة مئات من المرضى العصبيين المصابين بتنوع أقصى من الاضطرابات والأمراض. سياقوم بعمل أبحاث غاية في الدقة بشأن هؤلاء المرضى؛ أبحاث سريرية تستند إلى الحوار والفحص الفيزيائي، وأبحاث فسيولوجية تستند إلى مستودع من التقنيات الفسيولوجية الكهربائية: دراسات للجهد الكهربائي في العصلات والأعصاب المتلفة (أو المعطّلة)، ولما يُسمّى دراسات "الجهد الكهربائية الكهربائية، وعديداً للقشرة الجسدية الكهربائية، أو "المحطة الأخيرة" في الدماغ، وتحديداً للقشرة المحسدية يُنظّم المحسيّة، أو "المحطة الأخيرة" في الدماغ، حيث النشاط العصبي يُنظّم الشكيل "صورة الجسد" المحسوسة.

لا أعـــتقد أنـــني كنت سأبدأ بحثاً من هذا النوع لولا إصابتي وتجربتي الخاصة. تركّزت اهتماماتي السابقة في اتجاهات أخرى مختلفة

تماماً: السشقيقة، الباركنسونية، متلازمات بعد التهاب الدماغ، متلازمة توريت. لم أكن لأهتم باضطرابات صورة الجسد لولا أنني اختسبرت شخصياً مثل هذا الاضطراب في شكله الأعمق. ولكن كوني اختبرته، وكوني أخطأت فهمه كلياً، فقد كنت مهتماً بحماسة لأن أصل إلى حقيقة الأمر، وأن أرسِّخ من خلال دراسات سريرية وفسيولوجية ما حدث فعلياً، وأن أصل، إذا أمكنني ذلك، إلى فهم أساسي له. ألم يكن، كما كان قد قال لوريا: "حقلاً جديداً بالكامل"؟

إذا كانت بحربتي الخاصة قد لعبت دور المحفّز، فستلعب أيضاً دور المحقّل الخياص جداً للمهمة. لأنه خلافاً لطبيبي الخاص، ولمهنة "البيطري" بشكل عام (كما دعاها لوريا)، يمكنني الآن أن أفتح نفسي بالكامل لتجارب مرضاي، وأن أدخل تخيّلياً في تجاربهم وأكون متقبّلاً و"مُنفيتحاً" في مناطق الفزع هذه. سأستمع إلى مرضاي كما لم أفعل أبداً مرضاي كما لم أفعل أبداً مرضاي عبل. سأستمع إلى كلامهم المتمتّم نصف الملفوظ بينما يسافرون عبر منطقة عرفتها أنا نفسي جيداً.

لم أكــن أعرف في ذلك الوقت ما إذا كان أحدهم قد سبقني في هــذا المجال، ولم يكن إلا بعد سنوات أن اكتشفتهم. أصف هذه الحالة الغريبة في مقال نُشر في نقد لندن للكتب (vol.4, no.11, 1082):

لـم أصبح مدركاً لأي رواية مماثلة لروايتي إلا بعد أكثر من ثلاث سنوات من حادثتي. وجدت حينها، في تتابع سريع، ثلاث روايات مماثلـة: روايـة ويـر ميتشيل المستندة إلى تجاربه خلال الحرب الأهلـية الأميركية، ورواية بابنسكي – كتاب كامل – المؤلّفة خلال الحـرب العالمية الأولى، ورواية ليونتف وزابوروزيتس المستندة إلى تجاربهما مع 200 جندي في الحرب العالمية الثانية... وبالرغم من أنّ جميع هؤلاء المؤلّفين كانوا بارزين للغاية ومنشوراتهم في

غاية الأهمية، إلا أنني لم ألتق أبداً بأي أحد سمع بأعمالهم، ناهيك عن قراءتها. وهذا النسيان الغريب يمتد ليشمل المؤلفين أنفسهم. فوير ميتسفيل "تسسى طرفه الشبحي السلبي"، وبابنسكي "تسسى مستلازمة الفسيولوجيا المرضية (۱۰)"التي تحدّث هو نفسه عنها، ولسوريا "تسى" عمل ليونتف، بالرغم من أنه ألهم بواسطته وأهدي فعلياً إليه.

رواية وير ميتشيل هي حالة مثيرة للاهتمام بصورة خاصة. كطبيب أعصاب شاب عمل مع مبتورين في الحرب الأهلية الأميركية، قام ميتشيل بنشر "قصة سريرية" عنوانما حالة جورج ديدلو: سجل حالة خيالية بشكل رائع لطبيب عانى من بتر أطرافه كلها. يكتب الطبيب المريض الخيالي، حورج ديدلو، ما يلي:

وجدت لفزعي أنني كنت أحياناً أقل إدراكاً لنفسي، ولوجودي، مما أنسا علسيه عسادةً. كان الإحساس غريباً جداً بحيث إنه أربكني... ومسدركاً جداً كم يمكن أن أبدو سخيفاً، فقد أحجمت عن الكلام عن حالتي، وسعيت جاهداً باهتمام لتحليل مشاعري... كانت، بأفضل ما أستطيع أن أصفها، نقصاً في العاطفة الأنوية للفردية.

يتابع ديدلو ليعزو هذه المشاعر، الخلال العميقة والخاصة لما ندعوه الآن بصورة الجسد وأنا الجسد، إلى "الصمت الأبدي... للعُقَد العصبية الكبرى التي تخدم الأطراف". من الطريف أنّ وير ميتشيل قد نشر هذا كقصة سريرية قبل أن يجازف وينشر أوصافه الطبية الشهيرة للأطراف السشبحية. لعلّه شعر أنّ عامة الناس، والقرّاء التخيليين، قد يتأمّلون في أمور سترفض من قبل زملائه الأطباء على أنها توهّمية.

<sup>\*\*)</sup> تحـــدّث بابنـــسكي هنا عن "مجال ثالث" - ليس هستيرياً ولا "عضوياً" بالمعنى التقليدي (التشريحي العصبـــي) - وإنما نتيجة للصدمة والتثبيط المنتشر للآليات الـــشوكية والمحيطــية، اضــطراب عمـــيق فسيولوجي بعد صدمي. وقعت "فسيولوجي على ما يبدو.

درستُ على مرّ السنوات حالات حوالي 400 مريض، مكمِّلاً الحوار والفحص السريري، إن أمكن، بتصوير المرضى على الفيديو، وبدراسات فسيولوجية كهربائية. من بين هؤلاء المرضى، كانت سيدة ميسنة هي نموذج لمرضى عديدين، عانت من ساق يسرى متر هِلة ومرشلولة. ظننتُ للوهلة الأولى أنما قد عانت من سكتة دماغية، ولكن تبيّن في ما بعد أنما قد تعرّضت لكسر معقّد في الورك تطلُّب بالإضافة إلى الجراحة جموداً طويلاً للساق في جبيرة. لم تستعد هذه السيدة أي استعمال للساق أو أي شعور بها، بالرغم من مرور أللاث سنوات على عمليتها الجراحية. لم تكن هناك إصابة عصب تشريحية، وكانت هناك سرعات توصيل طبيعية في الأعصاب، ولكنَّ العضلات كانت متراخيةً بالكامل وأظهرت "صمتاً كهربائياً" كلياً، ما يعني غياباً كاملاً لأي تعصيب وظيفي أو وضعي. أما المريضة نفسها فقد شعرت أنّ الساق كانت "مفقودة". كانت دراسات الجهد الكهربائي المستثار للقشرة الحسية الموافقة فارغة، ما أشار إلى غياب معلومات عصبية محسوسة من الساق؛ تغرة محسوسة في صورة الجــسد (بالـرغم من أنّ الحركات المتعمّدة لم تكن ممكنة، إلا أنه كانت هناك أحياناً حركة عفوية أو الإرادية، مثل نقر القدم في الوقت المناسب استحابةً للموسيقي. وقد اقترح هذا إمكانية العلاج بالموسيقي. لم ينفع العلاج الفيزيائي الطبيعي العادي. ولكننا استطعنا تدریجیاً باستخدام أداة إسناد، (مثل هیکل علی عجلات، إلخ)، أن ندفعها إلى الرقص، وتوصلنا أخيراً إلى شفاء كليّ وفعلي للساق، بالرغم من أنما كانت ميتة لثلاث سنوات).

درست أيضاً خمسين مريضاً مصابين باعتلالات عصبية محيطية وخصيمة؛ ضعف حسي (وأحياناً حركي) في اليدين والقدمين، ناشئ

غالباً عن إصابتهم بداء السكر. شعر جميع هؤلاء المرضى أنّ أيديهم وأقدامهم كانت مفقودة أو أنها أجزاء أجنبية التصقت بأذرعهم أو سيقانهم. وهنا أيضاً أظهرت دراسات الجهد الكهربائي المستثار تلفاً وخيماً أو غياباً للمعلومات الإدراكية الحسية والتمثيل في المناطق الموافقة من القشرة الحسية، وفقداً يمكن إثباته بشكل ملموس لصورة اليد والقدم.

عانى مئت مريض من إصابات، أو مرض، أو خُدار في الحبل الشوكي. وحين شُجِّع هؤلاء المرضى على التكلَّم بحرّية - وهو أمر لا يحدث عادةً في الممارسة العادية لطبّ الأعصاب - أعطى العديد منهم أوصافاً عجيبة لحالاتهم. فبعض المرضى الذين كانت أعناقهم مكسورة - مثل المريض الموصوف من قبل هنري هيد (دراسات في علم الأعصاب، انظر أدناه) - شعروا بأهم يتألفون فقط من "رأس وكتفين". تمّ الستأكد بسهولة من فقد كارثي كهذا لصورة الجسد بواسطة دراسات الجهد الكهربائي المستثار.

فحصتُ أعداداً كبيرة من المرضى الذين بُتر لهم طرف أو أكثر، وعانوا من أطراف شبحية إيجابية، أو سلبية، أو الاثنين معاً. وهنا أيضاً كان لاضطرابات أو اختلالات صورة الجسد، التي كان بعضها عجيباً ومفزعاً، ارتباط محسوس في اضطرابات القشرة المستقبلة والممثّلة.

زودت هذه الملاحظات والاستقصاءات العديدة عبر السنوات بإجابة قاطعة للسؤال الأول من أسئلتي: هل الاضطرابات الوخيمة للصورة الجسد وأنا الجسد تحدث كنتيجة لإصابة، أو مرض، أو اضطراب محيطي؟ كانت الإجابة "نعم" بصورة قاطعة لا لبس فيها. كانت هذه الاضطرابات، كما فكر لوريا، شائعة بالفعل: كانت

شــائعة، ومحــتومة تقــريباً، وربما شاملة، إذا كان هناك تعطيل كاف للإحساس المحيطي أو الفعل.

علاوة على ذلك، اقترحت هذه الملاحظات والاستقصاءات إجابةً للنصف الثاني من السؤال: إذا كانت هذه الاضطرابات شائعة بالفعل، فلماذا لم يتمّ وصفها على نحو شائع أكثر؟ متيحاً لمرضاي أن يتحدّثوا بـشكل كامل وصريح، غير مقيدين بأي تعليم حاص بعلم الأعصاب، حصلتُ مراراً وتكراراً، على أوصاف ذات شدة عاطفية ووجودية، لا يمكن إيجادها أبداً في المنشورات الخاصة بعلم الأعصاب. يعاني كل مريض من اضطّراب وحيم في صورة الجسد، يعاني من اضطّراب وخيم بالقــدر نفسه في أنا الجسد. لقد أصبح واضحاً بازدياد أنّ كل مريض كهـــذا يختــبر تجــربة وجودية عميقة، مع انحلال أو تدمير أو إبطال للوجــود، في الأجزاء المصابة، يترافق مع توهّم ونفور جوهريين، وقلق ورعـــب حوهريين بالقدر نفسه. ويتبع هذا، إذا كان المريض محظوظاً وتعافى، إحساسٌ جوهري أيضاً بالفرح واستعادة الإدراك. إنَّ كل تجربة كهذه هي experimentum suitatis (تجربة مع النفس)، باستخدام مصطلح القرون الوسطى، ما يعني تعديلاً جوهرياً للهويّة أو "الذات"، ذا أساس عضوي عصبيى واضح تماماً. كم كان علم الأعصاب، وهو حقل تجريبي, مجهّزاً ليأخذ في الاعتبار تغييرات جذرية كهذه في الحقيقة أو الهويّة؟ وإلى أي مدى أمكنه أن يجيز لتجارب كهذه أن تمرّ بسلام؟

يــستند علــم الأعصاب التقليدي على مفهوم الوظيفة؛ الوظيفة الحسية، والوظيفة الحركية، والوظيفة الفكرية، وهكذا. وقد كان السير هنري هيد (1861-1940) ممثّله الأشهر في إنكلترا. من بين اهتمامات هيد العديدة كان اهتمامه الدائم بطبيعة الإحساس، الذي كان فيه رائداً

مغامراً. كان مصدر بعض ملاحظاته الأولى تجارب أجراها على نفسه، وصف فيها بتفصيل كبير تأثير قطع عصب حسّي في ذراعه شخصياً. أما مفهومه الأوج من دراساته حول الإحساس فقد كان فكرة المخطط schema، أو صورة الجسد، في الدماغ، التي قد "يعرف" الجسم من خلالها حركاته الخاصة ويتحكّم بها. وقد جُمعت ملاحظاته، التي سحتلها على مدى عشرين عاماً، في كتابه الرائع دراسات في علم الأعصاب (1920). ولكن دعنا نرى كيف يصف هيد اضطّراباً حسّياً عمقاً:

كان المسريض عاجلزاً كلياً عن تمييز الموضع الذي وضعت فيه ساقاه سلبياً. كانت الحركات الامتدادية ممكنة حتى الكاحل، والركبة، والسورك من دون معرفته. إذا كانت عيناه مغمضتين، فمن الممكن تحسريك السساقين من الموضع الممتد في أي اتجاه، مع إنثناء السركبتين حتى أربعين درجة، بينما لا يزال متخيلاً أنهما ممدودتان أمامه على السرير. وعندما سمح له أن يفتح عينيه، أكد تعبير وجهه الدال على الدهشة على عظم خطأه.

هـــذا وصف جميل. وهو يذكّرني بالضبط بما حدث عندما طلبت مــن الممرّضــة سولو أن تحرّك ساقي. هو صحيح تماماً، ولكن هل هو كاف؟

كانت لدي مريضة تعاني من الحالة المرضية نفسها: انبثاث الخباثة لتشتمل على أعصاب شوكية حسية عدة، بالترافق مع الهيار بعض الفقرات. لكن بحربتها كانت أكثر غرابة، وأكثر إفزاعاً وإذهالاً. قالت: "اختفى فخذي! هكذا فقط". إن المصطلحات التي يستخدمها هيد، والتي هي مصطلحات علم الأعصاب التقليدي، تُعتبر ملائمة تماماً لوصف فقد عميق للوظيفة، ولكنها لا تستطيع أن تصف "اختفاءً" مثل هذا، لأنه ليس مجرد فقد للوظيفة. قد يتبع

اخــتفاءٌ كهذا فقد الوظيفة، ولكنه في حدّ ذاته ينطوي على شيء أعقد بكثير.

طالما أنّ هيد يُقصر نفسه على احتبار الوظيفة، وعلى التحدّث بمصطلحات كهذه، فإنّ شيئاً أساسياً، شيئاً استثنائياً، سيغيب عن أوصافه. ولكن دعه ينسى لغته الخاصة بعلم الأعصاب للحظة ويعطينا ببسساطة الكلمات الفعلية لمرضاه. في أوقات كهذه (وهي قليلة جداً) يــبرز شيء أكثر إذهالاً للغاية. وهكذا نحن نقرأ في كتابه عن المريض الـذى شكا من أنّ "ساقه اليمني بدت عند لمسها كما لو كانت ساقاً فلَّين به أو الملازم أول و. الذي تحطُّم في طائرة، وأدرك أنه قد أصاب عموده الفقرى لأنه "شعر أنّ لديه رأساً وكتفين فقط". لا يمكننا أن نقول إن هيد لم يُظهر اهتماماً شخصياً بمرضاه. يخبرني والدي الذي كان طبيباً متمرّناً لديه قبل خمسة وستين عاماً أنه كان "مليئاً بالفضول والعطف" ومنذهلاً بالتجارب الغريبة التي كان مرضاه يصفونها له. ولكن، كطبيب أعصاب، هو يلغي هكذا تجارب، ولا يتحدّث عنها إلا نادراً أو مصادفةً، ولا يُعطيها أبداً تأكيداً رئيسياً أو اهتماماً. يبدو أنَّ هذه هي الحالة أيضاً في علم الأعصاب التقليدي بشكل عام، حيث في سمعيه الجماد وراء تأسميس علم وظيفة دقيق، يجب أن يستثني أي ملاحظات خارج مجال الوظيفة. عندما ينسى نفسه، إذا جاز التعبير، فقد يجيز ملاحظات كهذه، ويكون مخلصاً وشفافاً لتجارب المرضى؛ ولكن حالما يعيد تأكيد دقته التجريبية، يصبح عاتماً (أكمدً) من جديد.

على نحو متناقض، لم يكن إلا في فجره قبل العلمي، قبل أن يُطوَّق أكثـر مـن الــــلازم بمفاهيمه الخاصة، أن انفتح علم الأعصاب على الخصوصيات الكاملة للتجربة. وهكذا، في الحرب الأهلية الأميركية في

ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، كان وير ميتشيل متقبِّلاً لفكرة الأطراف الشبحية والانحلالات الوجودية الموصوفة بشكل حي بواسطة "جورج ديدلو". ينقل وير ميتشيل هذه الأعراض في مئات من المرضى. ولكن مع نهاية القرن التاسع عشر ودخول القرن العشرين، أصبحت منل هذه الأوصاف نادرة للغاية. ليس في علم الأعصاب مكان لأي شيء وجودي.

في حيين أنَّ علم الأعصاب التقليدي قد احتفظ، ولا يزال، بكل استعمالاته ولا غنني عنه لدراسة الوظائف "الأدنى"، إلا أنه بات واضــحاً، تدريجياً، أننا بحاجة إلى مقاربة جديدة، أو علم جديد. وقد أصبحت هذه الحاجة أزمةً في الحرب العالمية الثانية. إنَّ علم النفس العصبيى الجديد، الذي مُهِّد له في ثلاثينيات القرن العشرين، قد أينع في روسيا السوفياتية، وكان بصورة خاصة نتاج لوريا وأبيه، وليونتف، وبيرنــشتين وآخرين. لم يكن ممكناً فعل الكثير في الحرب العالمية الأولى لإعادة تأهيل المرضى المصابين بإصابات عصبية. تمّ إخضاعهم لعلاج فيزيائي على أمل أنَّ الزمن، والطبيعة، سيلعبان دوراً في تحسّنهم. كانت الحاجـة إلى "عــلاج عصبي" عقلاني في الحرب العالمية الثانية هي التي أدخلت علم النفس العصبي إلى حيّز الوجود، وأنتجت مفاهيم تحاوزت مفهوم الوظيفة. فقد وُجد أنَّ المرضى الذين كانوا مصابين دماغياً وعصبياً بطرق أخرى، كانوا يختبرون صعوبات غريبة في الفعل. هدفَ علم النفس العصبي لأن يكون علم الفعل، ومفهومه الرئيسي لم يكن الوظيفة بل "النظام الوظيفي" و "الأداء".

كان علم الأعصاب التقليدي جامداً أساساً: كان نموذجه نموذج مراكز ووظائف ثابتة. أما علم النفس العصبي فهو حركي أساساً: حيث يرى أنظمة لا تُعدّ ولا تُحصَى في التفاعل المستمرّ.

كتب لوريا: "الكائن الحي هو نظام متكامل"، وهذه هي عقيدة علم النفس العصبي. والصورة التي تظهر هي صورة آلة ديناميكية رائعة وذاتية التنظيم، وقد كان واضع نظريتها الأشهر، بيرنشتين، هو المؤسس الحقيقي لعلم الضبط (السبرانية)، قبل نوربيرت وينر بخمسة عشر عاماً.

في هـذه الآلـة العظـيمة، هناك "برامج"، و"انطباعات دائمة"، و"صـور داخلـية"، و"مخطّطات"؛ طرائق لفعل الأشياء، أو إجراءات، قابلة للتحليل وللمعالجة إلى حدِّ ما. في حين أنّ علم الأعصاب التقليدي يـرى، على نحو عاجز، "الوظيفة المختزلة"، فإنّ علم النفس العصبي يعـيّن، على نحو بنّاء، النظام المصاب، أو التفاعل بين الأنظمة، ويحاول أن يعـيد التأهيل بتطوير نظام جديد، أو نظام للأنظمة، أتاحته "حرية" أو "لدونة" الجهاز العصبي. بالتالي فإنّ القوى النظرية والعملية المقدَّمة هـي هائلة. ومع ذلك، فإنّ هذا، على نحو لا يُصدَّق، بالكاد مدرك في الغرب.

هـناك كتاب ثوري أشرت إليه بإيجاز هو إعادة تأهيل اليد بقلم ليونتف وزابوروزيتس. لم ألتق أبداً زميلاً لي قرأ هذا الكتاب بالرغم من أن تـرجمته الإنكليزية نُشرت في العام 1948. يصف الكتاب متلازمة، مشابحة لما حدث معي، مع 200 جندي بأيد مصابة ومُعالَجة جراحياً. بالرغم من التكامل التشريحي والعصبي، على الأقل في ما يتعلق بعلم الأعصاب التقليدي، كان هناك في كل حالة أسى عميق وعجز. كانت الأيدي المُعالجة عديمة النفع، وبدت "غريبة" لمالكيها، مثل أشياء أو "أيد زائفة" ملتصقة بمعاصمهم. يتحدث ليونتف وزابوروزيتس هنا عن "بتر زائفة" ملتصقة بمعاصمهم. يتحدث ليونتف وزابوروزيتس هنا عن "بتر واخلي" عائد إلى "انفصال الأنظمة المعرفية gnostic" التي تتحكم عادة في الأيدي وتؤكّدها كنتيجة لتعطّلها بسبب الإصابة أو الجراحة. بالتالي

فإنّ هدف العلاج هو إحداث إعادة تكامل للأنظمة المعرفية "المنفصلة". كسيف يستم فعل هذا؟ باستخدام الأيدي. ولكن لا يمكن القيام هذا مباشرةً أو عمداً (لو كان هذا ممكناً، فإنّ الانفصال ما كان ليحدث أساساً). إنّ الأوامر لتحريك اليدين هي "عديمة المعنى"، وفاشلة. المطلوب هنا نوع من "الحيلة"؛ على سبيل المثال جعل المريض ينهمك في نشاط معقد تشترك فيه اليد بشكل غير مقصود. يتمّ خداع الطرف الأجنبي، إذا حاز التعبير، ليعمل، من خلال كونه جزءاً من النشاط المعقد ومسشاركاً فسيه. في اللحظة التي يحدث فيها هذا - وهو أمر مفاجئ غوذجياً - فإنّ الإحساس "بعدم حقيقية" الطرف "وبأجنبيته" يتلاشى، وتبدو اليد فجأةً حية وحقيقية وتصبح جزءاً من الجسم وليس شيئاً "ملحقاً" به.

كل هذا مشابه حداً لما حدث معي، ولما ألاحظه في مرضاي وما أحاول أن أنجزه. إنّ الحقيقة الأساسية المحتواة في إجراءات سيكولوجية عصبية كهذه يتمّ إظهارها بحقيقة أنما تنجح بشكل جيد جداً. ومع ذلك يجب على المرء أن يتساءل ما إذا كانت المفاهيم مناسبة، وما إذا كانت الإجراءات ستفشل لأنما تجاوزت المفاهيم.

كما ينسى هيد نفسه أحياناً ويسجّل من دون تعليق تحارب بعض المرضى – أنّ سيقانهم تبدو عند لمسها مثل الفلّين، أو أنهم يتألفون فقط مسن رأس وكتفين – فكذلك معظم الأقسام الحية من كتاب ليونتف وزابوروزيتس عبارة عن تسجيل لتجارب فعلية؛ لأيد تبدو "أجنبية"، و"ميتة"، و"غير حقيقية"، و"ملتصقة". أما التحليلات والصيغ فهي أقل إقسناعاً بكثير. هناك ازدواجية غريبة، وتباين، في الكتاب: لأنّ الصيغ آلية، وتحليلية، وسبرانية، ومُصاغة كلياً بألفاظ تتعلّق "بالأنظمة"، بينما تحيل بالمرضى الموصوفة وأفعالهم تتعلق بالأنا، والنفس. إذا كانت يدّ

"أجنبية"، فهي أجنبية بالنسبة إليك. وإذا تم القيام بفعل، فأنت من يقوم به. ولكن "أنت"، أو "أنا" التي هي ضمنية في كل مكان يتم إنكارها أو رفسضها رسمسياً وبشكل صريح. ومن هنا نشأت الازدواجية الفكرية الغسريبة للكتاب، والازدواجية الفكرية الغريبة لعلم النفس العصبي بشكل عام.

إنّ "الكائن الحي هو نظام متكامل"، ولكن ما هو النظام بالنسبة إلى نفسس حية حقيقية؟ يتحدّث علم النفس العصبي عن "صور داخلية"، و"مخطّطات"، و"برامج"، إلخ. ولكنّ المرضى يتحدثون عن "بحربتهم"، و"شعورهم"، و"إرادهّيم"، و"فعلهم". إنّ علم النفس العصبي هيو علم حركي، ولكنه لا يزال تخطيطياً، بينما الكائنات الحية، أولاً وأخيراً، لديها نفس، وهي حرّة. لا يعني هذا إنكار اشتراك الأنظمة، بل يعني أنّ النفس تحوي الأنظمة وتسمو عليها.

يهدف علم النفس العصبي، مثل علم الأعصاب التقليدي، لأن يكون موضوعياً بالكامل، وقد نشأت قوته العظيمة وتقدّمه من كونه كذلك. ولكن الكائن الحي، وخاصة الإنسان، هو فاعل أولاً وأخيراً. وما استُنني هنا هو الفاعل بالضبط، أو "الأنا" الحية. إن علم النفس العصبي مثير للإعجاب، ولكنه يستثني النفس؛ يستثني الأنا المحرّبة والحسية والفاعلة. لا شك أن لوريا نفسه قد شعر بهذا بشدة، وهو ما يتضح في جميع أعماله، وخصوصاً الأخيرة منها. كتب لي مرة أنه شعر أن من واحبه أن يكتب نوعين من الكتب: كتب "منهجية" (مثل الوظائف القشرية الأعلى في الإنسان)، وما أحب أن يدعوه السيّر العصبية أو الروايات، المركزة على "الأنا" الفاعلة والمعانية (الرجل ذو العائم المحطّم، وعقل المتذكّر). أما أعماله الأولى فقد كانت موضوعية أو كلسياً، ولكنه في سنواته الأخيرة، ومن دون أي تضحية بالموضوعية أو

الدقة، قدّم الفاعل أكثر وأكثر في المركز. وقد شعر أنّ هذا كان ضرورياً حسماً، وأنّ المرء يجب أن يدخل بالكامل في التجربة الفعلية للمريض، وأن يتجاوز المقاربة "البيطرية" البحتة.

لقد رأينا أنّ التجارب الشبيهة بالتجربة التي مررتُ كا هي شائعة، وحتى عامّة. وقد رأينا أيضاً أنّ الطبيعة الموضوعية والتجريبية لعلم الأعصاب تحول دون أي اعتبار للفاعل، أو الـــ"أنا". لا بدّ أن يحدث شيء، شيء حذري تماماً، إذا أردنا أن نتجنّب هذا التناقض، وهذا المأزق. كما أنّ الوقت مؤات تماماً للقيام كذه الخطوة التالية. لقــد أسس علم الأعصاب التقليدي نفسه - أسس في عشرينيات القرن العشرين - وسيكون دوماً ذا أهمية ثابتة. وأسس علم النفس العصبي نفسه - أسس في خمسينيات القرن العشرين - وسيكون دوماً ذا أهمية ثابتة. وأسس علم النفس العصبي نفسه - أسس في خمسينيات القرن العشرين - وسيكون دوماً ذا أهمية ثابتة. وأسس علم النفس العصبي نفسه - أسس في خمسينيات القرن العشرين - وسيكون أعصاب للنفس، والهويّة.

هناك دلائل كثيرة جداً على أنّ الوقت مؤات الآن لعلم أعصاب كهذا. نشأت أزمة في علم الأعصاب الدماغي، وخاصةً خلال الخمس عسشرة سنة الفائتة (ثمانينيات القرن العشرين). يعالج كتاب لوريا، الوظائف القسشرية الأعلى، المنشور أساساً في العام 1960، الأنظمة الوظائف المنصف الدماغي الأيسر بشمول، ولكنه بالكاد يتطرّق لتلك الخاصة بالنصف الأيمن. إنّ طريقة الوظائف القشرية الأعلى لا تنطبق على النصف الدماغي الأيمن. هناك ألف ورقة بحث علمي عن النصف الدماغي الأيسر مقابل كل ورقة عن النصف الأيمن، ومع ذلك فإنّ الاضطرابات والاختلالات تحدث بنفس القدر في الاثنين. ولكنّ متلازمات النصف الأيمن، مثل متلازمة بوتزل، هي غريبة للغاية، وتتخذ علمي عيرة على عيرات في المويّة. وهذه التغييرات هي غير

قابلـــة للتحلـــيل كاضطرابات تتعلّق بالوظيفة أو النظام؛ يجب أن ترى كاضــطراب للــنفس. إنّ إدراكنا بقصورنا وحاجتنا يتّضح أكثر فأكثر.

هذه الأزمة التي نشأت في ثمانينيات القرن العشرين تذكّر على نحو غريب بأزمة أحرى حدثت قبل مئتّي سنة. بلغت الفلسفة التجريبية، التي شُكّل نموذج علمنا التجريبي على أساسها، أوجها مع هيوم، لأنه من خلال تركيزه الأقصى عليها، دفع بها، وبنفسه، إلى تناقض عميق.

أنا أتجراً وأؤكد... بأننا لا شيء سوى حزمة أو مجموعة من إحساسات مختلفة تتبع بعضها بعضاً بسرعة لا يمكن تصورها، وبتدفّق وحركة دائمين.

ونتيجةً لذلك دُفِع هيوم إلى استنتاج أنّ "الهويّة الشخصة" عــبارة عــن خيال. ولكنّ استنتاجه كان متناقضاً مع كل مشاعره الأعمق: أطلق على استنتاجه هذا اسم "الوهم"، وقد قاده إلى "يأسٍ فلسفى".

حُلْ هـذا اليأس، أو هذه الأزمة، في العام 1781، عندما نشر كانْت Kant كانْت Kant كستابه نقد التفكير المنطقي المحض. وقد حُلَّ يأسي، وحُلِّت أزميّ، عندما قرأت نقد التفكير المنطقي المحض. كنت قد احتبرت بحربة "للنفس" لا يمكنني إنكارها، ولكنّ علم النفس العصبي رفيض النفس وليس فيه مكانٌ لها. وقد قادتني هذه الأزمة إلى كانْت. ووجدت هنا ما لم يستطع التحليل أن يعطيني إياه؛ مفهوم الحدس التركيبي البديهي الذي أجاز ونظم التجربة وجعلها منطقية: الحدس البديهي للمكان والزمان، الذي استطاع أن ينظم التجربة ويدعم أنا أو البديهي للمكان وقد زوّدتني هذه الصيغ، أو هذا ما اعتقده، بالأساس لما

توصّـــلت إلى تسميته بـــ "علم الوجود السريري" أو "علم الأعصاب الوجودي"، وهو علم أعصاب النفس، في حالتي الانحلال والتكوين. كانت فقرق الأساسية في كتاب النقد هي:

ليس الرمان إلا الستكل الداخلي للإحساس، أي لحدس أنفسنا وحالاته الداخلية. لا يمكن أن يكون تحديداً لمظاهر خارجية. لا يمكن أن تكون أن المكان، باعتباره الشكل المحض لكل الحدس الخارجي، يصلح فقط كالشرط البديهي للمظهر الخارجي... الزمان هو الشرط الفوري للمظاهر الداخلية (لأرواحنا)، وبذلك هو الشرط المتوسط للمظاهر الخارجية.

أسوحًد التجربة الطبيعية، بمصطلحات كائت، المظهر الخارجي والحالات الداخلية، وتوحّد الحدس الخارجي والداخلي، كما توحّد المكان والزمان. ولكن ما كنت مهتماً به بصورة خاصة، من تجربتي الحناصة وملاحظاتي، كان إمكانية تجربة مختلة جذرياً تفتقر ربما إلى الحالات الداخلية، أو المظاهر الخارجية، أو كليهما. وبدا لي أنّ مثل هذا التشوهات في التجربة هي التي شكّلت جوهر تجربتي الخاصة، وجوهر كل التجارب المضطّربة التي وصفها مرضاي. كانت مثل هذه الستجارب، أو التسشوهات الجوهسرية في التجربة، غامضةً إلى أن تمّ توضيحها بصبغ كانت.

إنّ العُستمة، بمصطلحات كائت، كانت بمثابة انطفاء وجودي عصب أقصى. كان هناك، فيزيائياً وفسيولوجياً، غيابٌ لنبض العصب، والصورة والحقل. ولكن من الناحية الميتافيزيقية (الغيبية) كان هاك غيابٌ للستفكير المنطقي، ولتركيبيه، المكان والزمان. بدا "الارتعاش" - مثل هذيان الصور المنفصلة للساق الذي اختبرته، أو التفكّك السينمائي "اللازماني" لنسمة (أورة) ألم نصف الرأس - كنوع

مسن حالة متوسّطة، سواء في بناء أو هدم الحقيقة، وعليه فقد تألّف من مظاهر حار جية منفصلة حالية من أي جوهر أو تعبير في الزمن. وعلى نحو متباين، فإنّ الموسيقى، بالرغم من عدم وجود أي علاقة لها بالمظاهر الخارجية، كانت النموذج البدئي نفسه للجوهر، والوجود الداخلي، والروح.

وقد كان هنا في الموسيقى - التدفّق المتواصل للحالات الداخلية، وللمسرمن الداخلسي "البرغسسوني" النافذ وغير القابل للانقسام - أن اتضحت الطبيعة الغامضة للفعل. قد يقول المرء، على نحو متناقض، أنّ المستابعة لا يمكسن أن تُختزَل إلى "إجراءات"، وأنّ الفعل لا يمكن أن يُختسرَل إلى أي تستابع أو سلسلة من "العمليات". كانت المتابعة أو الفعل عبارة أساساً عن دفق: دفق معبّر وفني يجب أن يُشبّه بلحن. ومن دون هذا اللحن الحركي والتعبير، من دون الوجود الذي أطلق نفسه وعبّر عنها، لا يمكن أن يكون هناك فعل، ولا مشي، على الإطلاق. كانت هذه هي "الإحابة" للمشي هو الحلّ معلى الإطلاق.

إنّ الطبيعة الجذرية والحيية للتصرّف والفعل، حتى لأبسط الحركات وأكثرها "حيوانية"، تجد توافقها وبرهانها في ما يحدث إن هي سُلبت: العُتمة بما تعنيه من انطفاء حذري، وعدمية، و"موت". ومع ذلك، فقد بدا هذان الأمران – الوجود والعدم – مستعصيين على الفهيم، بشكل فريد وحتى هزلي، على الأقل في حوار عملي "طبي". وهكذا نيشأت الأزمة الغريبة بين الجرّاح وبيني، عندما تحدّثت عن الأمسر: "ذاك ليس شأننا". "شأن من إذاً؟" أي نوع من الشؤون كانه بالفعل، هذا الشأن المتعلق بالفعل، وبالوجود، وبالعدم؟ كان على المرء أن يختبر نفسه من الداخل – الانجيار الجذري للفعل، والإنجيار الجذري للنعل، والإنجيار الجذري للنعل، والإنجيار الجذري المنتيهما"، المكان والزمان الجوهريين –

إنّ الانطفاء الجذري، أو الانحلال، الذي اشتملت عليه العُتمة، والمستحدُّد الجذري للمكان والزمان الذي اشتمل عليه الشفاء، والطبيعة الجذرية المتسامية لكليهما، لم يكن بالإمكان فهمها إلا بصيغة كانتية. لم يكن بالإمكان فهمها الا بصيغة كانتية. لم يكن بالإمكان فهمها من خلال علم الأعصاب التقليدي أو علم النفس العصب لأنّ هذين كانا علمين تجريبيين "قبل كانتيين". إنّ العلم الذي يحساج إليه المرء، إن كان يريد أن يستكشف المدى الكامل من التحارب التي قد يختبرها المرضى، لا بدّ أن يكون علماً "كانتياً" متسامياً.

كانت هذه هي النقطة التي كنت قد وصلت إليها وحتمت بما كتابيي السابق استفاقات Awakenings، في صيغته وطبعته الأحيرة (1983). وبالرغم من أنّ الحقل والظواهر كانت مختلفة جداً، فإنّ هذه هي النهاية التي أصل إليها هنا.

ومع ذلك، فإن كل هذا الذي يبدو، بطريقة ما، متناقضاً حداً وعسيراً على الفهم، هو أبسط وأوضح شيء في العالم. فهو ليس بأكثر ولا بأقل من اكتشاف، أو إعادة اكتشاف، الموقف الفعلي للمرء، والأساس الفعلي لتجربته. يكتب كانت: "... يملك الحدس التركيبي بداهية الطبيعة الغريبة التي تُجيز التجربة نفسها التي هي أساس برهانه، وفي هذه التجربة يجب دائماً أن يُفترَض هو نفسه مسبقاً". إذاً، بهذا المعنى، كان لوصولي إلى كانت وإلى العلم "الكانتي" خاصية الحنين، والتذكر، والعودة إلى ما شعر به المرء دوماً وعرفه بطريقة أو بأخرى. وهكذا وحد العقل في النهاية راحته وبيته.

وهكذا كان لديّ إحساسٌ برحلة هائلة تمّ اجتيازها وإتمامها. واقفاً على بارليمنت هيل في اليوم الأخير لشّفائي، كان لديّ شعورٌ، أو

إلماع، بصور ذهنية غريبة، امتدّت أماماً إلى المستقبل غير المتخيّل، وفي نفــس الوقت بدا ألها تمتد خلفاً وصولاً إلى أفكاري ومشاعري الأولى. إذاً، لقــد قادت رحلتي إلى الأمام والخلف على حدّ سواء، ولكن يبدو أنَّ هذه هي طبيعة التفكير، حيث يقود إلى نقطة ابتدائه الخاصة، البيت السرمدى للعقل.

> و نهابة كل استكشافنا ستكون الوصول إلى حيث بدأنا ومعرفة المكان للمرة الأولى. (إليوت)

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |

# تعقيب 1991

| · |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | ` |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
| ÷ |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |

## تعقيب 1991

في كانون الثاني/يناير من العام 1984 - كنت قد أكملت في هذا السشهر المخطوطة الطويلة لكتاب أريد ساقاً أقف عليها - ابتُليت بسقطة أخرى، كانت هذه المرة في مزراب جليدي. في هذه المرة مُزِّق وتر العصلة الرباعية الرؤوس في ساقي اليمني، بالإضافة إلى إصابتي بخلع في كتفي اليمنى. وفي هذه المرة لم يكن هناك انتظار طويل للموت على حسبل، ولا رحلة طويلة عبر الأرض والبحر، بل جراحة فورية بعد أقل من ساعتين من الحادثة.

كسنت قسد طلبت في العام 1974 أن تُجرى لي العملية تحت تخدير شوكي، وقد طلبت الأمر نفسه الآن، ولكن في هذه المرة أجيب طلبي. عسندما بسداً تسأثير المخدِّر فقدت كل الإحساس في ساقيّ، وفي النصف السسفلي من حسدي. فقدت كل الإحساس بأنّ ساقيّ ووركيّ، اللذين كسان بإمكاني رؤيتهما في مرآة فوق طاولة الجراحة، كانا "لي" بأي معنى. أحسست أنني كنت، يمعني جوهري ما، "متوقّفاً" في الوسط، وأنّ ما تمدّد على الطاولة، وانعكس في المرآة، لم يكن لي. كان نصفي السفلي، إذا جاز التعبير، قد "أبتر" بالكامل، و لم يعد حاضراً لإدراكاتي الحسية، ولإحساسي بالسنفس. لسيس معنى هذا أنني شعرت به كما لو كان مفقوداً. بل على العكس من ذلك: لم يكن لديّ أي إحساس بأنّ هناك أي شيء "مفقود"، وإنما إحساس بالاكتمال، بالاكتمال المتواصل، كما كنت تماماً. شعرت كما لو أنه لم يكن لديّ أبداً ساقان أو وركان أو ردفان أو نصف سفلي، كما لو أنّ كل هذا الجزء مني كان غائباً منذ ولادتي.

كنت منذهلاً أكثر مني مرتعباً بهذه التجربة، لألها كانت متطابقة مع الغربة التي اختبرتها قبل سنوات مع ساقي الأخرى، وأيضاً لأنني عرفت أنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها عندما يزول تأثير المحدِّر. ومع ذلك، كان هذا الحتوقُّع ضعيفاً ونظرياً على نحو غريب، لأنّ المرء في هذه الحالة لا يستطيع أن يتخيل رجوع نصفه السفلي، ولا يستطيع أن يتذكّر كيف هو الأمر أن يكون "كاملاً". كما أنّ الجزء الأجنبي من جسم المرء لا يبدو مفهوماً على الإطلاق. يضع التخدير الشوكي المرء في هذه الحالة التي لا يمكن تصوّرها، ولم يسعني إلا أن أفكّر في أنما حالة ملائمة لقرّاء أريد ساقاً وهم عليها: دعهم جميعاً يخضعون لتخدير شوكي، ويقرأون الكتاب وهم تحت تأثير المخدّر، وسيعرفون حينها ما كنت أتحدّث عنه بالضبط!

عـندما أزيلـت ساقي اليسرى، قبل سنوات، للمرة الأولى من حـبيرقما، رأيتها "رائعة وعديمة الحياة مثل نموذج شمع جميل من متحف التـشريح"، وهـذا ما بدت عليه كلتا ساقيّ الآن في المرآة فوق طاولة الجـراحة. راقـبت الجـراحة بـنوع من السرور الجمالي، وإحساس بالانفـصال والتحرُّر الكامل: لم تكن ساقي تلك التي كانت خاضعة للجراحة، بل"نسخة مطابقة" من نوع ما لا علاقة لها بـي إطلاقاً(\*).

لم تكـن الرضّـة في ساقي اليمنى ضخمة كما كانت في إصابتي الأولى. لم تكـن هـناك أي علامة على أي إصابة حسيمة في العصب الفخذي، وكانت الجراحة بشكلٍ عام أسهل وأبسط، ولم يمرّ أكثر من

<sup>(\*)</sup> لم يسسعني إلا أن أتسساءل كيف يكون الوضع بالنسبة إلى النساء وهنّ يضعن حملهن تحت تأثير التخدير الشوكي، وما إذا كان هناك أي شعور بالغربة يمكن أن يرتبط بالأطفال المولودين تحت ظروف كهذه؛ عدم الإحساس هم كحسد حسى مسن حسد المرء نفسه، بل كحسد لاحيّ من حسد أحد آخر. ورأيت الحكمة في الولادة تحت تأثير مخدّر أخف وأقل إبطالاً للإحساس، مثل تخدير فوق الجافية، الذي يُخدّر جزئياً فقط، وليس كلياً مثل التخدير الشوكي.

ساعتين بين الغرزة الأولى والأخيرة. وإضافة إلى ذلك، تم إعطائي هيكلاً للمشي، وتعليمات للوقوف والمشي على الساق، في اليوم التالي مباشرة. ولم يسعني إلا أن أقارن وضعي هذه المرة بالخمسة عشر يوماً التي كنت خلالها حامداً بعد الجراحة الأولى، تلك الأيام الخمسة عشر التي قضيتها في عالم النسيان في الكرسي المدولب أو السرير.

سألتها: "أي نوع من المشاكل؟ ما هي مشاكل المرضى "السيئين؟". قالت: "أوه، لن تصدّق أبداً الأمور التي تحدث معهم... يقول بعضهم إنه لا يستطيع أن يشعر بالساق، وإنه لا تنتمي إليه، وإنه لا يستطيع أن يحرّكها، ونسي كيف يستخدمها". وكرّرت مؤكّدةً: "لن تصدّق ذلك أبداً!".

قلت: "أوه، نعم. أنا أصدّق ذلك"، ومن ثمّ أخبرتما بقصة تجربتي الأولى.

في المسرة الأولى، وأثاناء مكوثي في المستشفى في لندن، وجدت مكستوباً على جدولي "شفاء خلو من الأحداث الهامة"، بالرغم من أنّ تجسربتي حينها كانت مليئة بتقلبات لا يمكن تصوّرها، وتغيّرات نوعية (ووجودية تقريباً) لا يمكن توقّعها، ولا بدّ من اجتيازها واحدة في كل مرة. ولكن لا شيء من هذا حدث في المرة الثانية: لم يُفقَد شيء، ولم يتعطّل عمل شيء، ولم يُنسَ شيء، ولم تكن هناك حاجة إلى تعلّم أي شيء من جديد (\*\*). كان الشفاء في المرة الثانية حالياً بالفعل من الأحداث الهامة، ولم يكسن فيه أي من الظواهر التي ميّزت الشفاء الأول. كان اللغز هسذه المرة هو التالي: لماذا لم تكن هناك أي تغيّرات في الإدراك والسورة الداخلية لساقي؟ لماذا لم يكن هناك أي محو، أو نسيان، لمويّستها أو "إرادةسا"؟ ما الذي جعل العضلة الرباعية الرؤوس الأولى عضلة "سيئة"، وجعل هذه عضلة "جيدة"؟ (\*\*)

<sup>(\*)</sup> تلقّبيتُ مؤخّراً رسالةً من زميلة لي تصف فيها التأثيرات "غير المتوقّعة كلياً" لما بدا أنه كسر خلعي بسيط للكاحل. كانت قد افترضت أنّ الشفاء سيكون سهلاً؛ استرداد فوري لكل الحركات المعقّدة والمهارات التي كانت لديها، بمحرد أن يصبح هنذا ممكناً فيزيائياً. ولكن، شدّ ما كانت دهشتها عندما وحدت أنّ الأمر لم يكن بهذه البساطة. فعندما أزيلت الجبيرة عن الساق، بعد أن بقيت فيها لأسابيع عدة، وحدت أنما قد فقدت كل أنواع الحركات التي كانت سابقا "تلقائية"، وكان عليها أن تتعلّمها من حديد. شعرت بأنّ فكرة هذه الحركات قد تلاشت، وأنما يجب أن "تعيد برمجة" دماغها لتتمكّن من تأديتها مجدداً. هذا بالفعل هو خطر الجمود أو القيد التحبيري: يتم في غضون أسابيع فقط نسيان الحركات المعقّدة التي لا تُؤدَّى ولا "تُمارَس" داخلياً، والمرء لا يستطيع أن يتحسيل حركات مستحيلة فيزيائياً، ومن ثمّ تصبح من الناحية العصبية، أو النفسية العصبية، مستحيلة.

<sup>(\*)</sup> كـــان لوريا قد سألين في العام 1974 ما إذا كانت يسارية الساق مهمة بنظــري؛ ما إذا كان ممكناً، على سبيل المثال، حدوث متلازمات مماثلة في الـــساق الـــيمنى، نتيجة لإصابة أو حراحة. لم أستطع أن أزوّده بجواب في ذلك الوقت، بالرغم من أننى تذكّرت سؤاله عندما وجدت نفسى بالصدفة

كان هناك حدث آخر أثار فضولي واهتمامي في ذلك الوقت؛ اضطراب مختلف لصورة الجسد، غير متوقع، ومُحدَث بشكلٍ مختلف، ولكنه يُلقي بعض الضوء على اللدونة العظيمة لصورة الجسد. كنت قد أصبت بالإضافة إلى تمزق العضلة الرباعية الرؤوس بخلع في كتفي اليمنى، لم تستم معالجته بالتحبير، وإنما بضمادة مشدودة بإحكام. ولكن بسبب حاجتي الملحة لأن أكتب، واعتيادي التام على استعمال يدي اليمنى وحيث وحدت نفسي أكتب ببطء شديد وبكتابة أشبه بكتابة الأطفال باستخدام يدي اليسرى - فقد أرحيت الضمادة تدريجياً في محاولاتي باستخدام فراعي اليمنى. ملاحظاً هذا، قرر الجرّاح بعميد ذراعي كلياً، وتجبير الكتف. وفي غضون بضع ساعات من تجبير الكتف، نشأ لديّ أغرب إحساس بانعدام الكتف، إحساسي بأنني فقدت كتفاً وجزءاً كبيراً من ذراعي. ولكن، على نحو غريب، لم فقدت كتفاً وجزءاً كبيراً من ذراعي. ولكن، على نحو غريب، لم أستطع أن أتذكر كتفي وعضدي؛ وشعرت أهما لم يكونا أبداً جزءاً

بمــ ثابة مقــياس للمقابلة والتحقق. استُحِث سؤاله بحقيقة أنّ المتلازمات الرئيسية لعدم الأنتباه والحسّ المتباين والنفور (متلازمة بوتزل، إلخ) تصيب عــادة الجانب الأيسر من الجسم، وترتبط باحتلالات في النصف الدماغي غــير المسيطر، الذي يملك مستوى متدنياً إلى حدّ كبير من الشعور مقارنة بالنصف الدماغي المسيطر. وقد تساءل إذا كان المستوى الأعلى من الحدوث على الجانب الآخر؟ (انظر الحاشية ص...)

مين، وكأنما ولدت من دونهما. وعندما شكوت من هذا، أزال الجرّاح الجسيرة وعاد ثانيةً إلى استخدام الضمادة الأصلية مع تعليمات صارمة باستخدام يدي اليسرى فقط للكتابة. وخلال ساعة أو اثنتين "عادت" كتفي (\*).

كان الأمر كما لو أن صورة الجسد يمكن أن تتغيّر، وتكيّف نفسها، في غضون ساعات، اعتماداً على تحرّكية، واستعمال، وبحربة أحراء الجسم، وألها ليست تمثيلاً ثابتاً في الدماغ، كما يمكن أن يظنّ المرء من رؤية الأشكال التقليدية لما يُسمّى بالقزم الحسي أو الحركي. هل يُعقَل بالفعل، بافتراض البتر أو التعطيل أو تعطيل الجذبان المركزي لطرف، أنه إذا تم محو حزء من صورة الجسد، فإن بقية صورة الجسد تتسع لتحلّ محله؟

مالأت هذه الأفكار - وأفكار قريبة منها - رأسي خلال إقامتي في المستشفى في الأيام التالية للجراحة، وشعرت برغبة شديدة في الإفصاح عنها. وحيث كنت ممنوعاً من الكتابة بيدي اليمنى، فقد كتبت بيدي اليسرى. ولكن بطئي الشديد أثار غيظي ووجدت نفسي أتصل هاتفياً بناشري وأخبره عن حادثتي. قال بسخط: "آه يا أوليفر، ستقوم بأي شيء من أجل حاشية!"(\*).

<sup>(\*)</sup> في أواخر العام 1983، أرسلت قصة إلى المجلة الطبية البريطانية لنشرها في قسم "التحف السريرية". أعجبت القصة المسؤولين ولكنهم رفضوها قائلين إلها كانت طويلة جداً. وعندما حُمَّدت يدي اليمنى، أرسلت لهم "تحفة سريرية" أخرى، مؤلّفة فقط من خمسين كلمة. وقد دُهشوا بقصرها وقبلوها على الفور. ولكنهم تساءلوا كيف استطاع شخص مُسهب مثلي أن يكبح نفسه إلى هذا الحد؟ وعندما أخبرهم عن حادثتي وكيف كنت مقيداً للكتابة بيدي اليسرى، قالوا: "نحن آسفون بشأن حادثتك، ولكن كان لها تأثير السحر على أسلوبك!".

تسناولت الستحفة الأولى، وغيرهسا من المقالات التي كتبتها بصعوبة في ذلك السوقت، الأطراف الشبحية بصورة خاصة (منشورة جميعها في كتاب "الرجل

ولكني لم أستطع أن أصرف التجربة عن ذهني، بالرغم من أنني أبعدها إلى منطقة خلفية حيث يمكنها أن تجيش لاشعورياً. كان هناك سوال "لماذا؟" يراود ذهني باستمرار لعشر سنوات، وهو سؤال لم تتم أبداً الإجابة عليه، أو حلّه، بشكل كامل في الكتاب. لم أكن واثقاً أبداً بالنسبة إلى ما "حدث" في العام 1974، ولم أقتنع تماماً بأي من التفسيرات اليق قرأتها أو أعطيت لي. كنت قد عانيت من تلف في العصب الفخذي، ولكن هذا يمكن أن يسبّب، على الأكثر، ضعفاً وحدراً موضعياً، وليس "انقطاعاً" حركياً وحسياً كاملاً، أو نسياناً، أو انطفاءً تخيُّلياً للساق بأكملها. كانت المسألة بأكملها، مرة أخرى، مفزعة وصدمية، وأصبحت موضوع اهتمام شديد وتأمّل، ولكنها مع ذلك لم تشبه انفصالاً دفاعياً، أو هستيريا. إذا لم تكن مسألة عصبية بالمعنى التقليدي (الدينامي)، إذا لم تكن هذا ولا ذاك، فما الذي كانته إذاً؟

في ثمانينسيات القرن التاسع عشر، اقترح طبيب الأعصاب الشهير شاركو مهمة على اثنين من تلامذته هما بابنسكي وفرويد: تمييز الشلل العضوي (العصبي) عن الشلل الهستيري. وجد فرويد أنّ أنماط الشلل العصوي (والحدار) "تتوافق تماماً مع تشريح الجهاز العصبي"، والتوزيع السئابت للأعصاب، والأجهزة الشوكية، ومراكزها في الدماغ. وعلى

السذي حسب زوجته قبعة"). تتحدّث واحدة من تلك القصص عن مريضة أصيبت باعتلال عصبي حسّى وعانت على إثره من فقد مدمّر للاستنباه السذاني، أفقدها كل صورة الجسد وكل إحساس بجسدها. وتتحدّث قصة أخرى عن امرأة أصيبت بسكتة دماغية عانت على إثرها من فقد كلى لفكرة "اليسار" في ما يتعلّق بجسمها وحيّرها الشخصي. تم نشر هاتين القصتين لاحقاً تحت عنوان "السيدة المفصولة عن الجسد" و"العينان إلى اليمين!" على الترتيب في كتاب "الرجل الذي حسب زوجته قبعة").

نحو متباين، فإن الشلل الهستيري لا يتبع هذه الأنماط: هو تعبير ليس عن تلف تشريحي في الجهاز العصبي، بل عن مفاهيم ومشاعر نشأت عن صدمة نفسية، ولكنها انفصلت وكبحت في ما بعد دفاعياً. يبدو الشلل العصوي مفهوماً تشريحياً، ولكنه لا يملك مكوِّناً نفسياً (حقيقياً)؛ أما الشلل الهستيري فيبدو مفهوماً نفسياً (أو دينامياً نفسياً) ولكن من دون مكوِّن تسشريحي أساسي. كان الشلل العضوي بالنسبة إلى فرويد "فيزيائياً"، والشلل الهستيري (وكل أنواع الشلل الأحرى) "عقلياً".

بدا هذا واضحاً تماماً؛ تمييز عملي يمكن لكل أطباء الأعصاب والأطــباء النفسيين أن يستخدموه. غالباً ما كان يُطلَق على الهستيريا اسم "المحاكية العظيمة"، لأنَّ الشلل الهستيري كان يحاكي غالبًا الشلل العضوي، وكانــت هناك حاجة إلى فعل تمييز وتوضيح. ولكنّ سؤال شاركو كان، نتيجةً لذلك، ثنائبي التشعّب وازدواجياً، والتماساً هنا للتمييز بين الفيزيائي والعقلي. وللأسيف كانت له نتيجة أخرى ربما غير مقصودة: النتيجة الضمنية بأنّ كل الشلل والخدار وعدم استعمال الطرف والشعور بأجنبيته، إن لم يكـــن مفهوماً فوراً من الناحية التشريحية، فيجب أن يكون افتراضاً "هــستيرياً" أو "عقلــياً". وقد منع هذا وأوقف أي استقصاء أو فهم لأي حالات أحرى، مثل "الشلل الانعكاسي" و"الأطراف الشبحية السلبية" الموصوفة من قِبَل وير ميتشيل، وأيضاً، ربما بشكل أقلّ إثارة وأكثر شيوعاً، "الاســتغناء" عن الأطراف المُلاحَظ بعد الجراحة، والذي يمكن أن يستمر لفترة أطول بكثير من الإصابة نفسها (ليست هذه ظاهرة مقتصرة على الإنسان ولكن يمكن ملاحظتها أيضاً، كما أشار الجرّاح و.ر، في كلب). لقد منع هذا أي استكشاف حقيقي لأجنبية الطرف، و"انطفائه"، والجهل بــه. لــيس هناك مكان على الخريطة العلمية لأيّ من هذه الاضطّرابات النفسية العصبية لصورة الجسد و "النفس".

إنَّ مهنة فرويد - العصبية أولاً، والتحليلية في ما بعد - لم تجعله يصطدم بالفعل مع "حالات"، أو "ظواهر"، كهذه. ولكنّ مهنة بابنسكي أتاحت له ذلك في الحرب الكبرى. جمع كتاب بابنسكي (1917) قدراً هائلاً من الملاحظات حول الشلل، وعدم استعمال الطرف، والـشعور بأجنبيــته، ومتلازمات أخرى نشأت كنتيجة لإضطّرابات محيطية، وهي مستلازمات لم يكن بالإمكان وصفها بالعضوية أو الهستيرية، ولكنها شكّلت، وفقاً لاعتقاده، "مجالاً ثالثاً"، وتطلّبت فهماً مخــتلفأ بالكامــل. كــان بابنسكي واثقاً أنّ متلازمات كتلك كانت فــسيولوجية في طبيعــتها، وتحدّث عنها على هذا الأساس وكان عنوان كــتابه Syndrome Physiopathique. ومثل وير ميتشيل و آخرين قبله، افترض بابنسكي "صدمة": تثبيطٌ انعكاسي (مشبكي على الأرجح) ينتشر في المنطقة المجاورة مباشرةً للإصابة والحبل الشوكي؛ ثمّ، عند مستوىً أعلى في الـــدماغ، اضطّرابٌ مماثل "لعمه لمرض"، كان بابنسكي أوّل من وصفه في حالات التلف الخاصة بالنصف الدماغي الأيمن. كتب بابنسكي في زمن سبق نشوء مفهوم هيد حول "المخطِّط الوضعي" اللدن أو "صورة الجسد"، ومــن دون إشارة إلى ملاحظات شرينغتون الغريبة واللاتقليدية المبنية علم، أساس التغيّر ات اليومية "للنقاط" الحسية والحركية في قشرة الحيوانات التجريبية، والتي أظهرت لدونة غير متوقّعة للدماغ. ناقضت ملاحظات بابنــسكي، كمــا فعلــت ملاحظات شرينغتون وهيد، فكرتَى التمركز الدماغـــي والتمثيل الدماغي الصارم، وفكرة الآلة الدماغية المبرمجة بصرامة، اليتي سادت في القرن التاسع عشر، وبدت أنها تشير إلى مبادئ تنظيم كانت إجمالاً مختلفة عن هذه وأكثر لدونة ودينامية منها.

ولكـــن لم يستطع بابنسكي أو هيد أو شرينغتون – أو لوريا أو ليونـــتف في جيل لاحق – أن يفهموا الآليات الحقيقية التي حدسوا هم أنفسسم مسبداها. ولا استطعت أنا، مواجهاً تجاربسي الخاصة في العام 1974، ومستأملاً فيها (وفي تجارب مرضى آخرين) في السنوات التالية، أن أفهمها بسشكلٍ أفضل. رأيت بوضوح أن تجارب كهذه كانت فسيولوجية المنشأ، ولكنها لا يمكن أن تتلاءم مع النموذج التقليدي. كان واضحاً بالنسبة إلى أننا كنا بحاجة إلى "علم أعصاب للهوية"، إلى علسم أعساب يمكن أن يشرح كيف يمكن لأجزاء مختلفة من الجسم (وحيّزها) أن "تُمتلك" (أو "تُفقّد")، إلى قاعدة عصبية لتماسك ووحدة الإدراك (وتحديداً بعد أن يكون هذا قد تشوّش بسبب التلف أو المسرض). كان بحاجة إلى علم أعصاب يمكن أن يهرب من ثنائية المسد/العقل الصارمة، والأفكار الفيزيائية "للخوارزمية" و"القالب"، إلى علم أعساب يمكن أن يهرب من ثنائية المسد/العقل الصارمة، والأفكار الفيزيائية "للخوارزمية" و"القالب"، إلى المسهدي" و"الموسيقي"، وشخصيتها، والتدفّق المتغيّر أبداً لتاريخها "المسهدي" و"الموسيقي"، وشخصيتها، والتدفّق المتغيّر أبداً لتاريخها وصيرورةا.

ولكن لم يكن واضحاً بالنسبة إلى كيف يمكن لعلم أعصاب كهذا أن يُسدرك، وتوصّلت في نهاية هذا الكتاب إلى إحداث انحراف غريب في المياه الكانتية الروحانية للبداهة. أنا أندم وأتراجع عن انحرافي الكانتي الآن، ولكسنني دُفعت إليه، كما أعتقد، بقصور الفسيولوجيا، والنظرية الفسيولوجية، التي لم تستطع في سبعينيات القرن العشرين أن تحتوي بحسيولوجية، أو أي من المجالات "الأعلى" للإدراك واللغة. لم أكن الأول، ولا سأكون الأحير، المدفوع في هذا الطريق (\*).

<sup>(\*) &</sup>quot;لا أفهـــم لماذا تصبحون، أنتم معشر أطباء الأعصاب، روحانيين في النهاية؟"، هـــذا مـــا ســـألني إياه مرةً المحلّل النفسي كارول فلدمان، وهو سؤال يتعمّق في نظرية المعرفة والنفس. انظر علم الأعصاب والروح، نقد نيويورك للكتب، 11 تشرين الثانى/نوفمبر 1990.

أقنعستني تجربتي في العام 1984 أنَّ الوقت كان عنصراً حاسماً في المحافظية على صورة الجسد (أو انحلالها). كانت تجربتي في العام 1974 "حسيدة" مقارنة بتلك في العام 1984 لألها حدثت في مكان كان مــصادفة قريباً من مستشفى، وكان بالإمكان خضوعي للجراحة من دون تسأخير، وأيضاً بسبب التمييز الواضح لأهمية السرعة في حالات كهـــذه. كـــان شائعاً في العام 1974 إبقاء المريض مرتاحاً في الفراش لفترة، والحلة من حركته، بعد إصابات الأطراف أو البتر، وكانت اضطِّر آبات صورة الجسد المديدة شائعة نسبياً. وفي العام 1984، تغيّرت المقاربات جذرياً. فالمريض المقرَّر بتر ساقه سيُعطى عضواً صناعياً مؤقتاً بعد الجيراحة مباشرة، ويُشجّع على النزول من طاولة الجراحة باســـتخدامه، أمـــا المرضى المصابون بسيقالهم مثلي فسيُعطُون هيكلاً للمشي ويُشجّعون على استخدامه مباشرة. وقد وُجد أنّ المرء يستطيع ويمكنه أن يقلِّل إلى الحدّ الأدبى أي نقص أو تغيّر في صورة الحسد. لقد رأيت بنفسي كم يمكن أن يحدث هذا بسرعة عندما شعرت أنني "عديم الكتف" في غضون ساعات من وضع الجبيرة. إنّ حقيقة أنّ الوقت كان مهماً جداً أصبحت معلومةً معروفة بين جرّاحي العظام بالرغم من ألها يجـب مـع ذلك أن تكون موضوع توضيح تجريبـي. وحلف أسئلة صورة الجيسد هذه - لأنّ "صورة الجسد" قد تكون البناء العقلي والــذاتي الأوّل الموجود، البناء الذي يعمل كنموذج لكل بناء آخر -كانت هناك الأسئلة الأعمّ عن بناء (وهدم وإعادة بناء) كل الفئات الإدراكية، وكل "الهياكل" (المكانية وغيرها) الموضوعة فيها، وعن الذاكرة، والفعل، والشعور، و"العقل"؛ هرم كامل من الاعتبارات يشعّ من صورة الجسد.

إنّ الـــتقدّم التقني الذي جعل تقصّي هذه الأسئلة (الأساسية منها علـــى الأقــل) ممكناً تمثّل في استخدام مصفوفات كبيرة من الأقطاب المجهـرية الـــي تتــيح تــسجيل النشاط العصبوني، ورسم "الحقول" و"الخرائط" الحسية الشاملة في القشرة الدماغية المنبّهة للشخص الخاضع للتجــربة. إنّ هـــذه الاستكشافات التي لم تكن ممكنة تقنياً قبل العام 1980 تحــدث تورةً في فهمنا للدماغ (الراشد) ولدونته، وتحديداً في فهمنا لاضطرابات صورة الجسد بعد تعطيل الجذبان المركزي أو البتر، والسفاء مـنهما. وقد أنجز هذا العمل بصورة حاصة بواسطة مايكل ميرزنيتش في سان فرانسيسكو.

درس ميرزنيتش وزملاؤه تأثيرات تعطيل الجذبان المركزي الحسيي (تصميد وتجبير اليدين، أو قطع الأعصاب الحسية) والبتر، إضافة إلى التنبيه اللمسي، والاستعمال، عند تمثيل اليد في القشرة الحسية. وقد أظهروا أنه مع انقطاع المدخلات الحسية في اليد، يحدث تضاؤل فوري، أو محسو، لخريطتها القشرية، مع إعادة تنظيم فورية للمدخلات المتبقية. تظهر هذه التحارب أنه لا توجد منطقة دائمة "محفوظة" لأي جزء من الحسم. على سبيل المثال، ليست هناك منطقة "يد" ثابتة. إذا عُطّلت يد أو عُطّل جذبانا المركزي لأي فترة من الوقت، فهي تفقد مكافحا في القسشرة الحسية. أما "مكافحا"، أو "مكافحا السابق"، فيتم احتلاله و تكييف خلال ساعات أو أيام بواسطة خرائط بقية الجسد، بحيث إننا نملك الآن خريطة جسم جديدة ولكن "عديمة اليد" في القشرة. يتلاشي يتلاشي على نحو كلي ودائم من دون أن يترك أي أثر.

وجد ميرزنيتش أنه لا يوجد أبداً أي إحياء أو استرداد لخريطة قشرية تلاشت، بل لا بدّ أن يكون هناك إحداثٌ لإعادة تنظيم حديدة

مستحثّة بتجارب جديدة وبمنبّهات وأفعال جديدة. وبالتالي فإنّ صورة الجسد ليست ثابتة، كما يفترض علم الأعصاب الميكانيكي الجامد، بل هي ديناميكية ولدنة: لا بدّ من إعادة قولبتها وتحديثها طوال الوقت، وبإمكافيا أن تعيد تنظيم نفسها جذرياً مع التجارب(\*). ليست صورة الجسد شيئاً ثابتاً بداهة في الدماغ، بل هي عملية تكيّف نفسها طوال الوقت مع التجربة (\*).

قد نتسساءل إذاً، ما هو وضع أي جزء من الجسم فقد تمثيله الداخلي؟ كيف يشعر المالك بشأن الفقد؟ وكيفٌ يتصرّف؟ يستخدم أطباء الأعصاب مصطلحي "الإهمال" و"الانطفاء" للتعبير عن هذه الحالة. إذا كان هناك إهمال لجزء من الجسم، أو انطفاء لجزء من "حيّز" المسرء الشخصي أو "حقله" (الذي يترافق حتماً مع إهمال كهذا)، فإنّ

<sup>(\*)</sup> يكتب ميرزنيتش: "إنّ الخرائط التمثيلية القشرية في الراشدين تعتمد على الاستعمال، وهي تعمل بشكل ديناميكي طوال الحياة".

<sup>(\*)</sup> ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فقد يتساءل المرء: ماذا عن 'الأطراف الشبحية'، تلك الصور الغريبة الثابتة للأطراف التي يمكن أن تستمر لسنوات بعد قطع الطرف؟ تلك الصور المتحجّرة، إذا جاز التعبير، التي لا تتوافق مع حقيقة حالية. يبدو مرجّحاً أنّ الأطراف الشبحية تبقى، على الأقل لمدى معقول، من خلال إشارة محيطية (وإن تكن مرضية)؛ على سبيل المثال، في الأعصاب المقطوعة للطرف (وربما بشكل مركزي أكثر)؛ وهذا واضح بصورة خاصة إذا كان هناك تشكيل لورم عصبي في جدعة العصب. من شأن الأورام العصبية أن تسبّب أطرافاً شبحية مؤلمة بشدة. إذا تم إيقاف المدخلات المحيطية، فإنّ الطرف الشبحي سيختفي، وقد لاحظت هذا في مريض كان يعاني من إصبع شبحي، فقيد الإحساس في الأصابع بسبب اعتلال عصبي سكري. وبمكن فقيد الإحساس في الأصابع بسبب اعتلال عصبي سكري، وبمكن وبالعكس، فإنّ تنبيه عصب محيطي يؤدي إلى تنبيه الطرف الشبحي، وبمكن بالفعل استخدامه لهذا الهدف من قبل المبتورين الذين يجدون أهم يستطيعون أن بستخدموا الصورة الشبحية لدفع طرف اصطناعي. يمكن أيضاً تنبيه الأطراف الشبحية، أو جعلها تتلاشي، بتنبيه أو تخدير الجذور الشوكية الموافقة لها (تمت مناقشة هذه الظواهر وغيرها في كتاب "الرجل الذي حسب زوجته قبعة").

الحــيوان أو الشخص المصاب لا يلاحظه. فالطرف المهمَل هو مهمَلَ بالفعل: هو مهمَل، ويُعامل وكأنه ليس جزءاً من الجسم، أو الذات. وهــــذا الأمر معروفٌ حيداً للبيطريين، ويمكن إيجاد وصف له في واحد مـــن كتب هريوت المبهجة عن بقرة كانت تخور في مخاض عسير وتمُّ تخديرها شوكياً. ما إن بدأ تأثير المحدّر، حتى هدأت البقرة، وأهملت الجـــزء الخلفي من حسمها الذي كان الآن مخدّراً ومشلولاً، واستأنفت مصضغ بعصض التبن بمدوء، غير منتبهة، أو ملاحظة، لولادة عجلها. أظهرت البقرة عدم انتباه كلياً و"إهمالاً" للجزء الخلفي من حسمها حالما بدأ تأثير المخدِّر. وهذه هي بالضبط ردود فعل المرضى عندما يمسقط حرزء من الجسم عن الشعور، سواء أكان ذلك ناشئاً عن احستلالات في السدماغ (وخسصوصاً في النصف الأيمن منه) أو عن اضطّرابات محيطية. يرى المرء هذا في مرضى مصابين بالسّهام، وفاقدين للاســـتنباه الذاتي في سيقالهم، حيث من شألهم أن يدفعوا بسيقالهم من دون قــصد إلى مواضع غريبة غير ملائمة؛ محشورة في الزاويا، أو واقعة عن الكراسي. تصبح سيقاهم "مفقودة" أو "مهمَلة" (أي غير ملاحظة) عـــندما لا تكــون موضعَ انتباهِ بصري متعمَّد (\*). وهذا ما حدث معي

<sup>(\*)</sup> أثــناء تأليفي لكتاب "أريد ساقاً أقف عليها"، ظننتُ أنَّ فقد الاستنباه الذاتي كان شــرطاً كافــياً للشعور "بعدم امتلاك" الطرف، و"بأجنبيته". والآن أنا أعتقد أنه شــرط كــاف للشعور "بعدم امتلاك" الطرف، ولكن ليس للشعور "بأجنبيته". هكذا بالرغم من أنّ المرضى المصابين بالسُّهام قد "يفقدون" أطرافهم، إلا أهم لا يعتــبروها "أجنبية". وفي حين أنّ كريستينا، السيدة "المفصولة عن الجسد" التي أصفها في كتابــي "الرجل الذي حسب زوجته قبعة"، كانت تخطئ (كما رأيت في مناسبات عدة) وتحسب يدها، عندما لا تكون منتبهة إليها بصريا، يد شخص آخــر، إلا ألها لم ترها أبداً على ألها "أجنبية". يجب أن يكون هناك، كما يفترض روزنفــيلد، لــيس فقــداً للاســتنباه الذاتي فحسب، وإنما فقد للأ لم وغيره من الإحساسات، من أحل أن يُدرك الطرف على أنه "أجنبي".

عندما لم أكن منتبها لساقي: كنت قد استغرقت في النوم، وأثناء نومي دفعت ساقي من دون قصد إلى أن أصبحت واقعة تقريباً عن السرير. وقد تطلّب الأمر دخول المرّضة سولو مرتاعة وانذهالي المربك لدى إدراكي لما كان قد حدث، لإظهار أنّ ساقي قد سقطت كلياً عن الشعور، وكانت "مهمَلة"، وتُعامل "كشيء" غير مرتبط.

وهكذا كان الأمر مع سعادين ميرزنيتش. فبعد إزالة التعصيب من أيديها، أو تجبيرها، أو تضميدها بإحكام، أو "تعطيل جذبانها المركزي"، كانت السسعادين تعامل أيديها بلا اكتراث، وربما بإهمال، وتبدو أنها لا تلاحظها ولا تبدو مُربَكة، ولا تلاحظها بأوساس بأجنبية اليد. هل لدى السعادين حتى مفهوم "الشيء الأجنبي"؟ هل أحساس الحيرة والنفور والرعب هذا، إحساس الغربة

<sup>(\*)</sup> عان واحدٌ من تلامذي مرةً من قضمة صقيع وخيمة، وشعر أنّ أصابعه قد بُترت عدند البراجم، وأنّ ما تبقّى لديه هو كفّ بشع شبيه بمضرب الكرة. عندما يكون الخدار أو فقدان الإحساس طويل الأمد، فإن خطر إصابة الأجزاء المهمّلة بستلف يكون كبيراً، ولهذا تتعرّض أطراف المصابين بالجذام لحوادث مؤسفة باستمرار.

<sup>(\*)</sup> هــل يمكــن أن يعاني كلبٌ من هستيريا، أو طرف "أجني"؟ هل يمكن ذلك لــسعدان؟ أو قــرد؟ ما الشرط اللازم للهستيريا أو الشعور بأجنبية الطرف؟ انطباعــي هو أنّ الكلب لا يستطيع ذلك - بالرغم ثما قيل من أنّ كلبة فرويد قــد عانــت من حمل هستيري أو حمل كاذب (وهو ما استحث تعليق فرويد الــساخر بأنّ "ذاك يمكن أن يحدث فقط في منــزل محلّل نفسي"). وأعتقد أنّ الــسعادين، مثل تلك التي يستخدمها ميرزنيتش لا تستطيع ذلك أيضاً. ولكني أظن أن القرد يستطيع بالتأكيد أن يعاني من طرف "أجنبي"، ولكن من المحتمل فقط أن يعاني من هستيريا، وذلك لأنّ الطرف الأجنبــي والهستيريا يعتمدان، بطــرقهما المختلفة إلى حدّ كبير، على وجود شعور مرجعي ذاتي أعلى رتبة بطــرقهما المختلفة إلى حدّ كبير، على وجود شعور مرجعي ذاتي أعلى رتبة إحــساس صريح "بالذات" - من نوع يبدو أنه موجود في القرود، ولكن ليس في أي من الحيوانات الأقل رتبة. ولهذا، يمكن للقرود، على نحو معهود، أن تميّز نفسها في المرآة، بينما لا تستطيع السعادين والكلاب ذلك.

واللامكان واللاماضي، هو بالتالي ردّ فعل إنساني حصري يعتمد على الطبيعة التأمّلية والذاتية الإرجاع للشعور الإنساني؟ إنّ عمل ميرزنيتش على إعادة التنظيم الدينامكية في الخريطة القشرية قد أُحرِي على السعادين، وأنا إنسان. هل كان هناك أي شيء إنساني تحديداً بشأن تجربتي؟

هـــذا الإرجــاع الذاتي self-reference - وهو مصطلح ابتدعه إســرائيل روزنفــيلد - قد يكون ضمنيا (كما عندما يتصرّف حيوان كنفس، ولكنه لا يتأمّل نفسه)، أو صريحاً (عندما يكون مفهوم النفس موجــوداً). هذا الشكل الصريح من الإرجاع الذاتي هو جوهر الشعور الإنساني، وهو يحوّل التجربة (\*).

إنَّ جميع الحيوانات المذكورة حتى الآن - كلبة الجرَّاح و.ر، وبقرة هـريوت، وسعادين ميرزنيتش - هي غير قادرة على وصف إهمالها. وبالفعل لا يمكن للمرء أن يجذب انتباهها إليه؛ هي تممل الطرف فقط، وهـذا كـل شيء (\*\*). الأمر مماثل، في البداية، إذا كان للإنسان طرف "

<sup>(\*)</sup> يكتب روزنفسيلد: "أعنى بالإرجاع الذاتي الرجوع إلى صورة حسد ديناميكية... تُحدَّد "نفسنا" بالطرق التي نستخدم بها أجسامنا، وحركات أجسسامنا نفسسها، والحركات التي نكتسبها مع الوقت. إنها هذه الصورة الديناميكية هي التي يتم إرجاع المنبهات إليها (الإرجاع الذاتي) والتي بما تكون المنبهات "مفهومة"... كل تذكر يرجع ليس فقط إلى الشخص أو الشيء المُتذكر، بل أيضاً إلى الشخص الذي يقوم بفعل التذكر".

<sup>(\*)</sup> يمكن للمسرء القول إنّ مرضى كهؤلاء يعيشون في نصف عالم من دون أن يدركوا طبعاً أنه نصف عالم (لأنه بالنسبة إليهم غير منقسم، وكاملٌ وكلي). وهكذا فيان إدراك وفكرة وذكرى "اليسار" تتلاشى، كما في المريضة التي أصفها في حالة "العينان إلى اليمين!" (المنشورة في كتاب الرجل الذي حسب زوجته قبعة). يكتب م. مارسل ميسولام: "عندما يكون الإهمال وخيماً، فإن المسريض قيد يتصرف كما لو أنّ نصف العالم لم يعد قائماً بأي شكل ذي معنى... إنّ المرضى الذين يعانون من إهمال أحادي الجانب يتصرفون ليس فقط كما لو أنّ لا شيء يحدث فعلياً في الجانب الأيسر، بل أيضاً كما لو أنّ لا شيء ذا أهمية يمكن أن يُتوقع حدوثه هناك".

مصاب ومُهمَل، حيث سيستغني عنه، ويهمله، ويصرف النظر عنه، كما فعلت أنا. ولكن إذا اعتنى به، ها إن يعتني به، فستختلف الأمور حينها، حيث سيتم الآن إدراك الطرف المطفأ... ولكنه سيُدرَك ويُوصَف على أنه "أجنبي" بالكامل. إذا كانت الأسئلة التي يثيرها الإهمال تشير، بالدرجة الأولى، إلى خريطة الدماغ للجسم في القشرة، في إن الأسئلة الأكثر تعقيداً التي تثيرها "أجنبية الطرف" تشير إلى بنية الشعور نفسه.

إنّ بنسية السشعور، بسشكل عام، لم تتمّ مقاربتها من قبَل أطباء الأعصاب. قد شعر أطباء الأعصاب غالباً أنّ الشعور لم يكن شأهم، وإنما هو شأن يُفضَّل أن يُترك للأطباء النفسيين: وقد كان هذا بالفعل أثر الثنائية الوخيمة للقرن التاسع عشر التي قسمت الظواهر إلى "فيزيائية" أو "عقلية". وقد كان هنا، في هذا الحيّز غير المقبول سابقاً، أن قام بابنسكي بادّعائمه لأجل "حقل ألث" - حقل يمكن فيه للاضطّرابات العضوية العصبية المحسوسة أن تسبّب اضطّرابات الشعور. درس بابنسكي أولاً مستلازمات دماغية معيّنة؛ اضطّرابات النصف الدماغي الأيمن (بلا استثناء تقريباً)، والاضطّرابات التي تمحو إدراك النصف الأيسر من الجسم (و "حيّزه")، أو ما يعرف باسم "إهمال نصف المكان" أو "عدم الانتباه النصفي". إنّ مثل هذه الانقسامات الداخلية للحسم وحيّزه هي استثنائية لأن تُرى، ومثيرة للحد الأقصى ". ونظراً للحسم وحيّزه هي استثنائية لأن تُرى، ومثيرة للحد الأقصى ". ونظراً لأنّ هؤلاء السذين يعانون من "عدم انتباه نصفي" هم غير مدركين لأمدى فهام، فهام لا يستطيعون وصفه، بغضّ النظر عن مدى ذكائهم:

<sup>(\*)</sup> يفتـــرض إدلــــان أنّ مرضى كهؤلاء لا يختبرون فحوة أو انقساماً في الشعور، ولكـــنهم يُظهـــرون شعوراً مُعاداً تنظيمه جذرياً، ويتمّ اختبار الشعور الجديد كشعور كامل وكلي.

وهكـــذا، وعلـــى نحوٍ معذّب، هم لا يستطيعون أن يقولوا كيف هي تحربتهم(\*).

فقط في حالة الدماغ البشري غير المتلف، والمُواجَه بإهمال أو الطفاء محيطي المنشأ، يمكن لكامل قوى الانتباه والشعور الأعلى رُتبة أن تُركَّز على الظاهرة. إنَّ عمه المرض يستحيل معه الاستبطان، أو البصيرة، أو الوصف. أو ولكنّ الشعور بأجنبية جزء من الجسم هو أمرّ يمكن إدراكه ووصفه بكل القوى التأمّلية التي يملكها المريض: وهذا ما يعطيه منزلة فريدة، خلافاً لأي شيء آخر في علم النفس العصبي، قوة فريدة ليشير إلى البنية الأساسية للشعور نفسه (لأنّ السعور هننا يلاحظ نفسه، وقادرٌ على ملاحظة شكلٍ معيّن من التعطيل في نفسه).

وهذا، بالرغم من أنه غير معبَّر عنه صراحةً، هو بكل تأكيد واحدٌ من الأسباب وراء توجيه بابنسكي اهتمامه، بعد وصفه لمتلازمات عدم الانتباه النصفي وعمه المرض القشرية، إلى المتلازمات المحيطية؛ إلى الغنى الظاهراتي العظيم للمتلازمات الفسيولوجية في طبيعتها، والسبب وراء انسذهال ليونتف وزابوروزيتس، اللذين أسسا (مع لوريا) علم النفس العصصي، بالوصف الذي أعطى لهم من مرضاهم ذوي الأيدي

<sup>(\*)</sup> الأمر صحيح أيضاً، ولكن بطريقة مختلفة جداً، في الهستيريا. وهكذا، في حين أن الهرستيري سيرشكو من شلله، وفقده للإحساس، إلخ، إلا أنه سيبقى غير مدرك لمنرث شرك للتغيرات العاطفة والمفهوم، غير مدرك للتغيرات في شعوره. وبالفعل، إذا كان ممكناً جلب مثل هذه التغيرات الممرضة إلى الشعور، في إن الهرستيريا تختفى: وبالتالي فإن الهستيريا تعتمه على اللاشعور؛ وإن يكن لاشعوراً مختلفاً تماماً عن ذاك للمصاب بعمه المرض.

لم يكَــن هذا الفرق واضحاً دوماً؛ ولهذا فإنَّ المرضى المصابين بعمه المرض أو بانطفاء عجــيب وعزو خاطئ لأجزاء الجسم، غالباً ما كان يُظَنَّ (في وقت سابق لبابنسكي) أنهم مصابون بالفصام أو الهستيريا.

الأجنبية في الحرب العالمية الثانية، وعزوا هذا "البتر الداخلي" و"الشعور بأجنبية في الحرف" إلى "انفصال الأجهزة المعرفية"، ما يعني تعطيلاً نفسياً عسصبياً عند المستوى الأعلى. ولكنّ ليونتف وزابوروزيتس، الملتزمين بعلم أعسصاب محسوس، وبرؤية الدماغ كجهاز الأجهزة، لم يواجها الذاتية الكاملة لتقارير مرضاهم، ولم يستطيعا أن يزوّدا بأي تفسير في ما يتعلّق ببنية الشعور.

إنّ مريضاً باغتراب كهذا يمكنه أن يتوسّع في التناقض المركزي للاغتراب (الشعور بأحنبية الطرف)؛ الشعور بالطرف على أنه لاذاتي اللاغتراب مكنه أن يلاحظ تشوّش الذاكرة، أو "النسيان" التناقضي السذي يعاكس ما يعرفه. يمكنه أن يلاحظ تشوّش الحيّز الشخصي (الذي يُظهره المصاب بعمه المرض ولكنه لا يختبره). يمكنه أن يُظهر بوضوح حالة من الإرباك الجذري، وتعطيلاً كلياً في حسّه الداخلي بالهويّة، والذاكرة، و"الحيّز"، ولكنه حسّ مقتصر على مجال الطرف، أما باقي الشعور فهو سليم وكامل. هذا بالضبط هو ما اختبرته أنا شخصياً (\*).

<sup>(\*)</sup> مساكان فظيعاً حداً... هو أنّ الساق لم "توضع في غير موضعها"، ولكنها في الواقع أضاعت مكافحا. لقد تلاشت الساق، آخذة "موضعها" معها. وبما أنه لم يعسد هسناك أي مكسان يمكنها الرجوع إليه... فقد بدا أنه لا توجد إمكانية لاسستعادتها. هل يمكن للذكرى أن تفيد، حيث عجز الأمل؟ لا! لقد تلاشت السساق، آخذة "ماضيها" معها! لم يعد بإمكاني أنّ آتذكر امتلاكي لساق. لم يعد بإمكاني أن أتذكر كيف مشيت أبداً وتسلّقت. شعرت على نحو لا يُصدَّق أنسي فصلت عن الشخص الذي مشي، وركض، وتسلّق الجبل قبل خمسة أيام فقط. كانت هناك استمرارية "شكلية" فقط بيننا. كانت هناك فجوة - فجوة مطلقةة - بين ذلك الحين والآن، وفي تلك الفجوة، في ذلك الفراغ، تلاشي مطلقة وإمكانيات الساق، وتلاشت... تلاشت مثل "سراب"، تلاشت من المكان والزمان، تلاشت أخذة مكانها وزمانها معها.

إن تغيّرات ظاهراتية كهذه تتطلّب صيغة ليس في ما يتعلّق بالأجهزة، بل بالذات. وتتطلّب "علم أعصاب للهويّة"، ونظريةً للهويّة، والذاكرة، و"الحيّز"، يمكنها أن تربط هذه الأمّور الثلاثة معاً، وتُظهرها كأشياء لا يمكن فصلها، وكأوجه من عملية وحيدة شاملة. باختصار، هي بحاجة إلى نظرية حيوية للشعور، ولكنّ نظرية كهذه لم تكن متوفّرة لديّ، أو لأي أحد، في سبعينيات القرن العشرين.

وهنا استقرّت الأمور على حالها لسنوات عديدة، إلى أن اطُّلعت على عمل جيرالد إدلمان ووصفه لخصائص الشعور "الأوَّلي" والشعور "الأعلى رتبة" وأساسهما العصبوني المحتمل. من الواضح أنه لــيس هناك مجرّد تسجيل لتغيرات داخلية، مثل تلك التي ستزوّد بما الخريطة الحسية (والتصنيف). هناك أيضاً مقارنة للحاضر بالماضي، وبما يتمّ تذكّره. الشعور هو هذه العملية المفردة؛ هو شعورٌ ينشأ، بالدرجة الأولى، أو هذا ما يخمّنه إدلمان، من التصنيف الإدراكي الحسّي، والذاكرة، والتعلّم، والتمييز بين الذات واللاذات. ومن هذا "الــشعور الأوّل"، كما يدعوه إدلمان، يتطوّر شعورٌ أعلى رتبة في الإنسان، مع قدرات اللغة، والفهم، والتفكير. وبالتالي، فإنّ الشعور المفهــوم علـــى هذا النحو هو شخصي أساساً. فهو مرتبطٌ أساساً بالجسم الحي الفعلي، بموقعه وافتراضه لحيّز شخصي. وهو يستند إلى الذاكرة، وإلى تذكّر يعيد باستمرار بناء وتصنيف نفسه. إنَّ الهويّة، والذاكــرة، والحيّز، بالنسبة إلى إدلمان، تترافق وتؤلّف وتعرّف معاً "الشعور الأوّلي". ولكن لقد كانت هذه الأمور الثلاثة بالضبط هي السبى تلاشت عندما أصبحت ساقى أجنبية بالنسبة إلى. لقد الهارت وتلاشيت معاً، تاركةً، إذا جاز التعبير، هاوية أو فجوة: فجوة في الذاكرة/الهويّة/الحيّز.

هـذه "الفحوة" في الذاكرة/الهوية/الحيّر، أمكنني الآن أن أفسرها "كفحوة" في ما يدعوه إدلمان "الشعور الأوّلي". كافح الشعور الأعلى رتبة ليفهم هذا، مستخدماً كل المفاهيم واللغة المتاحة له. حدّق الشعور الأعلى رتبة في الهاوية، واستطاع أن يزوّد بمفاهيم أو كلمات لما وجده ("الأجـنبي"، "الشاذ"، "اللامكاني"، "اللازماني")، ولكنه لم يستطع أن يفعل أي شيء بشأها. ولا هو استطاع بأي طريقة أن يحلّ محلها؛ كان بإمكاني أن أستخدم "الساق" الرمزية واللغوية المنشأة، ولكنها افتقرت إلى كل الحقيقة الذاتية بالنسبة إلى. يُبنى الشعور الأعلى رتبة على أساس السعور الأوّلي، ويمكنه فقط أن ينقله ويعكسه، وهو ما عنى هنا الرمز إلى باستعارات العدم. "لا شيء"، كما يذكّرنا بيكيت، "هو حقيقي أكثر من العدم".

يؤكد إدلمان على أنّ "الملاحظات النفسية العصبية تقدّم فرصة الستثنائية لاختبار نظريات الشعور في ما يتعلق بالفقد في وحدة حسية معينة، وتأثيرات المرض على الذاكرة، واللغة، والمهارة". ويتضح في نهاية الأمر أنّ أبسط هذه "الاختبارات" هو إحساس "الاغتراب أو أجنبية الطرف"، الذي يُرينا، أساساً، بنية الشعور. الاغتراب هو فقد مركزي للشعور الأولى كما يتم فهمه بواسطة شعور إنساني أعلى رتبة.

إنّ حقيقة أنّ اضطّراباً موضعياً، ومحيطياً، يمكن أن يسبّب تشويشاً هسائلاً للشعور قد تبدو مفاحئةً للغاية. وهذا لأننا لا نملك، حتى اليوم، نظرية "أدن-أعلى" ملائمة للشعور، ولم نفهم أصوله البيولوجية في العمليات الإدراكية وخرائطها في الكائن الحي. يبيّن لنا إدلمان أنّ التغييرات في المناطق الأوّلية المستقبلة - اضطّرابات "الخريطة الموضعية" - هي سبب كاف لتغييرات الشعور. ليس ضرورياً أن نُحدث أي سبب

هـناك بالفعل انفصال في "الاغتراب" (أو "أجنبية الطرف")، يُسمّيه ليونتف وزابوروزيتس "انفصال الأجهزة المعرفية"، ولكنه في الحقيقة انفصال في الشعور، بين شعور أوّلي هو مطفأ كلياً ولكن موضعياً، وشعور أعلى رتبة هو سليمٌ بالكامل، وشفّاف، إذا جاز التعبير، بحيث إنه يمكن أن يستقل، ويجب أن ينقل، الدمار تحته، بالرغم من أنه سيفعل ذلك بشروطه الخاصة. وبحذا المعنى، فإن كتاب أريد ساقاً أقف عليها ليس مجرّد قصة عن ساق، بل هو رواية من الداخل عن شكل الشعور الأوّلي، وهي رواية لا يمكن إلا لتجربة الاغتراب، ولا شيء غيرها، أن تزوّد بها(\*).

<sup>(\*)</sup> المتلازمات النفسية العصبية هي اضطرابات "أدن-أعلى"، يسبّب فيها اضطراب عسبي أدن مستوى اضطراباً عصبياً أعلى مستوى. وعلى نحو متباين، فإنّ الهـستيريا هـي اضطراب "أعلى-أدن"، حيث التشويش الأوّلي يحدث عند المستوى الأعلـي - في الشعور الأعلي رتبة الذي هو رمزي ولغوي - وأي تشويش عند مستويات أدني يكون ثانويا بالنسبة إلى هذا. هناك تشويش أوّلي للخريطة الموضعية والشعور الأوّلي في "الاغتراب"، ولكن ليس هناك تشويش أوّلي أوّلي لهذين في الهستيريا (يمكن بالطبع أن يكون هناك بعض التشويش الثانوي). أوّلي لهذين في الهستيريا (بمكن بالطبع أن يكون هناك بعض التحلي النفسي) بعواطف شديدة خاصة في الهستيريا، بينما يكون مُربكاً فقط في "الاغتراب". (\*) يؤكّد إدلمان أننا لا يمكن أن نعرف أبداً الشعور الأوّلي مباشرةً، ولكن بإمكاننا (\*)

يؤكّد إدلمان أننا لا يمكن أن نعرف أبدأ الشعور الأوّلي مباشرةً، ولكن بإمكاننا أن نعرف فقط من خلال الشعور الأعلى رتبة. يمكن للحيوانات التي تفتقر إلى السعور الأعلى رتبة أن تختبره مباشرةً، ولكنها لا يمكن أن تصفه. إذا كانت هسناك أي حالة يمكن فيها للبشر أن يصفوا شعوراً أوّلياً صافياً غير مشوب بستعور أعلى رتبة فهي، كما يقترح إدلمان، حالة المرضى ذوي "الدماغ المنقسم"، الذين فصل نصف دماغهم الأيمن جراحياً عن النصف الأيسر. قد يصف مرضى كهؤلاء إدراكات حسية (من الجانب الأيسر للحسم، أو الجانب الأيسر للحقل البصري) من دون أن يتم تعديلها بالقوى اللغوية والتأميلة للنصف الدماغي الأيسر (انظر الحاشية صفحة...).

إنّ السشعور الأولى هو، بالطبع، محجوب عادةً. هو تلقائي، ويحجب نفسه مثل أي شيء طبيعي. وعلى نحو متناقض، فإنّ وجوده هو ذاتي الإخفاء، ولا يمكن أن يصبح موضع انتباه إلا عندما يتعطّل بسشكل هائل. وهذا صحيح لكل الأمراض؛ ففي الشكل السلبي للاضطراب، يصبح ما كان مخفياً عادةً، منظوراً على نحو مذهل (وأحياناً على نحو فظيع). وهذا هو السبب الذي جعل أبقراط يتحدّث قبل 2500 سنة عن "وصف الأمراض"، وبأنها تملك قوة تناقضية لرفع الحجاب وكشف البنية المخفية عادةً للحسد والعقل.

ومــع ذلك، فإنّ مثل هذا الوصف للأمراض – لتقلّبات الشعور، كمــا هي مرتبطة بالحالات النفسية العصبية – هو نادرٌ للغاية ومعدومٌ تقــريباً. كتب لي لوريا: "إنّ متلازمات كتلك هي شائعة ربما، ولكنها موصوفة على نحو نادر حداً".

وتابع: "انشر مشاهداتك رجاءً. سيفعل هذا شيئاً لتغيير المقاربة البيطرية للاضطرابات المحيطية". كان واضحاً بالنسبة إليه أن المقاربة البيطرية المحضة لا يمكن أن تبدأ في فهم اضطرابات كهذه، لأن "الاغتراب" أو "الشعور بأجنبية الطرف" لا يمكن أن يُصوَّر أو يُسرى، ولكن يمكن فقط أن يُوصَف بواسطة من يختبره. ولكن علم الأعصاب هو إلى حد كبير عمل بيطري، لأنه يتعامل حصرياً تقريباً مع ما يمكن قياسه أو اختباره، وبالكاد مع التجربة الداخلية للمريض، وبنيته الداخلية، وذاتيته. هو يفتخر بتدبّر استثنائه لهذه الأمون وبكونه علماً "موضوعياً" بالكامل، ومهتماً بالكامل (مثل الفيزياء) بكل ما هو عامّ، ومنظور، وقابل للتوضيح. هو يستثني الخالات العقلية، والشعور، لأنها "ذاتية" و"خاصة" ولا يمكن التحقّق منها (أو إثباقا) بالطريقة التقليدية. لا يُسمَح بمصطلحات "شخصية"

في علم الأعصاب، وعندما يُستخدم مصطلح "الشعور" فهو يشير فقط إلى إثارة معمّمة، يتمّ إضعافها في حالات الخدر أو الغيبوبة. ليس لدينا أي "علم أعصاب للهويّة".

ومع ذلك، لقد كان واضحاً دوماً بشكل حدسي - والآن بشكل رسمــــي – أننا لسنا بأي معنى آلات أو أناساً ّآليين، وأنَّ كل التجربة، وكـــل الإدراك، هو ذاتي الإرجاع منذ البداية: أنَّ ذاكرتنا لا تشبه أبداً ذاكرة الكمبيوتر، ولكنها عبارة عن تنظيمات وتصنيفات للتجربة الشخصية. وأنّ "المكان" و"الزمان" ليسا مكان وزمان الفيزياء، وإنما مكانــنا وزماننا. وليس هناك تمثيل "للحيز" المحرّد في الدماغ، بل فقط "لحيّــزنا الشخصي" الفردي الخاص (كما هو مبيّن بوضوح في ظاهرة "انطفاء نصف المكان"، تنصيف لنموذج شخصى للعالم). من الواضح أولاً وقــبل كــل شيء أنّ أجسامنا هي شخصية؛ وأنما المعرِّفة الأولى "للأنا" أو "النفس". ("الأنا هي أولاً وقبل كل شي "أنا الجسد"، كما يكتب فرويد). ولكن لا شيء من هذا قد دخل فعلياً علم الأعصاب. لا يزال علم الأعصاب يبني نفسه على أساس نموذج ميكانيكي، حتى في "أجهزة" علم المنفس العصبي للوريا وليونتف. يرجع النموذج الميكانيكي لديكارت، وتقسيمه الثنائي الجسد/الروح، وفكرته عن الجـــسد كآلة ذاتية الحركة، مع "أنا" عارفة مُريدة تحوم فوقه بطريقة أو

ولكن التجربة السريرية والشخصية - بحربة مثل التي أرويها في هــــذا الكـــتاب - هــــي غير متوافقة كلياً مع ثنائية كهذه. تُظهر هذه التجربة إفلاس النموذج التقليدي، والحاجة إلى علم أعصاب شخصي، وإلى إدراك أن أعـــصابنا وأدمغتــنا هي لنا منذ البداية، وأنها بإدراكاتها وتــصنيفاتها وذكــرياتها ونماذجهـا، وبمستوياتها الظاهرة من المفهوم

والــشعور، تستمر في كونها لنا، وفي كونها ذاتية الإرجاع بكل ما في الكلمة من معنى.

من غوذج ميكانيكي، هو النموذج "التقليدي" الذي تبنّاه لفترة طويلة، من غوذج ميكانيكي، هو النموذج "التقليدي" الذي تبنّاه لفترة طويلة، إلى نموذج الدماغ والعقل الشخصي والذاتي الإرجاع بالكامل. هناك دلائل كيثيرة الآن على أنّ تحوُّلاً كهذا يمكن أن يحدث. وإذا حدث بالفعل، هذا ما يحب لإدلمان أن يقوله، فسيكون ذلك بمثابة الثورة الأهم في زمانا؛ ثورة تعادل نهوض الفيزياء والتفكير الغاليلي قبل أربعمئة سنة.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ٠ |
|  |  |   |

«يدّعي الطبّ دوماً أنّ التجربة هي الاختبار لعمليّاته، وبالتالي فقد كان أفلاطون محقّاً عندما قال إنه ليصبح المرء طبيباً حقيقياً، لا بدّ أن يكون قد اختبر جميع الأمراض التي يأمل أن يعالجها وجميع الحوادث والحالات التي سيشخّصها... سأثق برجل كهذا، لأنّ البقية يرشدوننا مثل الشخص الذي يرسم البحار والصخور والموانىء وهو جالس إلى طاولته، ثم يقود سفينته هذه بأمان تام. اقذف به في المشهد الحقيقي وستجده لا يعرف أين يبدأ».

#### مونتيني، «مقالات 3.13»

«كتب ساكس كتاباً عن ساق ... ساقه هو، ولكنها قصة عن طبيعة الشخصية؛ رواية شبيهة برواية المشارك السرّي لكونراد».

#### - نقد نيويورك للكتب

«إنّ فقدان القدرة على استعمال طرف هو كارثة تحتاج إلى مقال مدروس يُكتب بشأنها: هذا هو، وهو أكثر من ذلك. أوليفر ساكس هو طبيب أعصاب واسع الاطّلاع، رجلٌ ذو فصاحة إنسانية، وراو حقيقي مدركٌ للصدع اللعين الموجود بين الطبيب والمريض. تكمن قيمة كتابه في استعداده للجمع بين الأمور التقنية والتخييلية، وإدخال الشعر والفلسفة والدافع الديني. إنه أيضاً كتابٌ شخصي للغاية، ولكنه يؤكّد تماثل التجربة الإنسانية».

### - أنتوني بيرغس، صحيفة الأوبزرفر

«رواية تأمُّلية وغنية بشكلٍ مذهل من جميع النواحي. مرة أخرى، أوضح الدكتور ساكس بلهجة جازمة أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلّمه من سجلّ حالةٍ مراقبة بعناية ومؤرّخة».

#### - صنداي تلغراف

«يستعرض الدكتور ساكس محنته بمصطلحات سريرية عاطفية فلسفية دقيقة. لم يصف أحدٌ من قبل تلك الحالة الشهيرة بهذا الشكل الجيد. تحفة كتابية لافتة، وسخيّة، ونابضة بالحياة، وذكية تماماً».

#### – صندای تایمز

وُلِد أوليفر ساكس في لندن في العام 1933 وتعلّم في لندن، وأكسفورد، وكاليفورنيا، ونيويورك. يعيش ساكس في نيويورك حيث يعمل في كلية ألبرت آينشتاين للطبّ كبروفيسور سريري في علم الأعصاب. ألّف، بالإضافة إلى هذا الكتاب، «الشقيقة»، و«استفاقات»، و«الرجل الذي حسب زوجته قبّعة»، و«رؤية الأصبوات»، و«إنثروبولوجيّ على المريخ»، و«جزيرة المصابين بعمى الألوان».



صدر للمؤلف أيضاً:





